عناب الكِنَّاية وَالنَّعْرِضُ الْكِنَّاية وَالنَّعْرِضُ لَا يَعْمُ وَالنَّعْ الْمِي الْمُعَالِمِي النَّعَ الْمِي

الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ = ١٩٩٧ م

رقم الإيداع ٩٧/٥٧٦٢ الترقيم الدولي .I.S.B.N 977-5046-37-8

CIPLES - TO.

الراب الراب المراب الم

تحقیق و دیراست ایم الهمیکی مدته شرستاعد بکلیته الآداب جامعة طنطا

الناشر مكتبئه الخانجي بالغاجرة

بسنرالآلالخظالحيا

لانفوفراد درك ولالرقى لايرمين تحييم مبرى . ونفرير . وعرفان بلجيل الحمد لله رب الطلين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### i. 14.3 €

فإن أبا منصور عبد النلك بي محمد بن إسماعيل التعالي التيسابوري ( • ٣٠ - ٢٥ هـ) ، له مكانة مرموقة بين علماء تراثنا العربي ، بما علفه لنا من تراث، علمي ضخم يزيد على مائة كتاب في مختلف عارم اللذة والأدب، والتاريخ .

ومن بين مؤلفاته الكثيرة يحتل كتابه ( الكناية والتعريض ) مكانة متميزة حيث إنه كتاب رائد في بابه ، نهو أول كتاب مستقل يصل إنينا في موضوع الكناية والتعريض ، وكانت دراسات الأدباء والبلاغيين للكناية والتعريض – قبل الثعالبي – تأتى في فصول أو أبواب معدودة من كتبهم .

وإضافة الثعالبي تدمثل في تخصيصه للكناية والتعريض كتابًا مستقلاً جمع فيه أمثلة كثيرة من القرآن الكريم ، والحديث الشريف ، وكلام السلف الصالح ، والشعر القديم والمعاصر له ، ورسائل البلغاء ، ركتب مشاهير الأدباء ، مما يعد إثراء لدراسة الكناية والتعريض .

ونظرًا لأهمية الكتاب في مجال الدراسات البلاغية ، فقد جعلته موضوع رسالتي للحصول على درجة الماجستير ، وهذا الكتاب هو القسم الثاني من الرسالة (قسم التحقيق) ، - وألحقت به فصلا مختصرا لدراسة الكتاب ، تحدثت فيه عن مادته ومصادره ، ومنهجه ، وأهميته وأثره في الدرس البلاغي .

ولما كان الكتاب قد طبع قبل ذلك طبعات تجارية حافلة بالأخطاء والتصحيفات والتحريفات ، فقد بذلت جهدى لإخراج الكتاب إخراجًا علميًا صحيحًا يفيد منه

الباحثون والدارسون ، ويكون لبنة تضاف إلى صرح تراثنا الشامخ .

ومن يمن الطالع أن يكون صدور الكتاب محققا تحقيقا علميا عن مكتبة الخانجي العريقة التي طبعته قبل ذلك ، لتتواصل مسيرتها المباركة في خدمة التراث العربي .

وتبقى كلمة شكر أوجهها إلى أستاذى الجليل الدكتور / حسن عبد العال عباس، لما أسداه إلى من آراء سديدة ، وتوجيهات علمية دقيقة جعلتنى أسير فى طريق البحث على هدى من علمه الغزير وخبرته العميقة ، فجزاه آ عنى خير الجزاء .

﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِى أَنْعَمْتَ عَلَىّ وَعَلَىٰ وَلِدَّتَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلْهُ وَأَدْخِلْنِي مِرْحُمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِلِحِينَ ﴾ . [النسل: ١٩] والحمد أولاً وآخرًا

أسامة محمد البحيرى كلية الآداب - جامعة طنطا

### الشعاليي \* ( ٣٥٠ - ٢٢٩ هـ )

هو أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري ، ولد في نيسابور سنة ٣٥٠ هـ ، في أسرة تشتغل بخياطة جلود الثعالب وعمل الفراء منها .

تلقى معارفه الأولى فى أحد كتاتيب نيسابور ، ثم تعلم على يدى أبى بكر الخوارزمى (ت ٣٨٣هـ) ، وأشاد الثعالبى بعلمه وأدبه ، وكثيرا ما كان يشير إليه بلفظ «الأستاذ» ، كما اتصل بعلماء آخرين أفاد منهم ، وذكرهم كثيرًا فى مؤلفاته مثل أبى الفتح على بن محمد البستى (ت ٤٠١هـ) ، وأبى نصر محمد بن عبد الجبار العتبى (ت ٤٢٧هـ) ، وأبى نصر سهل بن المرزبان وغيرهم .

وعمق الثعالبي صلته بآل ميكال أمراء نيسابور ، وأفاد إفادة كبيرة من مكتبة الأمير أبي الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي (ت ٤٣٦ ه) ، وأهداه الثعالبي بعض كتبه منها النسخة الأولى من كتاب الكناية والتعريض .

ووسع الثعالبي معارفه من طريق القراءة المتواصلة لكتب أئمة اللغة والأدب ورسائل البلغاء من أعلام الكتاب ، كما يتضح في مقدمة كتابه فقه اللغة ، وكتابه سحر البلاغة وكان الثعالبي ملما باللغة الفارسية ، وهناك دلائل كثيرة تشير إلى ذلك ، وهذا يعد مصدرا آخر من مصادر ثقافته ، حيث أضاف إلى معارفه الغزيرة في التراث العربي قراءاته في تراث الفرس .

وقد أصاب الثعالبي شهرة واسعة بعد تأليفه لكتابه الشهير يتيمة الدهر في محاسن

<sup>(\*)</sup> تحدثت بالتفصيل عن سيرة الثعالبي ، وشعره ، ومؤلفاته في مقدمة تحقيقي لكتابه « سجع المنثور » وهو مطبوع ، لذلك توخيت الإيجاز الشديد في هذه الترجمة .

أهل العصر سنة ٣٨٤ هـ، وتنقل بين مدن بخارى و رحرطان و وحرون و رغزنة و هراة ، يهدى أمراءها ، ووزراءها ، وقضائها ، وكتابيد وأعيالها كتبه وتلفظه وينعم بهداياهم وصلاتهم ، ويدارس العلماء ، ويطارح الأدبار الشعر والأدب ويغرب كتبه أشعارهم وأخبارهم ، حتى صارت - وبخاصة يثيمة الدهر - كنزا ثمين يضم ماجادت به قرائح المبدعين في القرن الرابع الهجرى ، والثلث الأرل من انقرن اطامي الهجرى ، والثلث الأرل من انقرن اطامي الهجرى ، والثلث والأرب من انقرن اطامي الهجرى ، وتنقيح كتبه حتى وافته المنية سنة ٢٠٤ هـ .

وترك لنا شعره ، وكتبه التي تزيد على المائة كتاب في فنون اللغة والأدب والتاريخ ، شواهد صدق على ريادته ، ومكانته المرموقة بين أعلام تراثنا العربي .

### كتاب الكناية والتعريض

### أ - مادة الكتاب ومصادره:

ونرجح أن الثعالبي في تنقيحه للكتاب لم يغير كثيرًا ، وإنما غير المقدمة التي كانت تحمل اسم أبي الفضل الميكالي إلى مقدمة أخرى تحمل اسم خوارزمشاه ، كما حذف اسم أبي الفضل الميكالي من أشعار كان قد كتبها إليه ، ووضع مكانه اسم خوارزمشاه لكي تناسب إهداء الكتاب إليه كما زاد بعض الأخبار والأشعار ، وسيظهر ذلك في أثناء قسم التحقيق .

- حدد الثعالبي في المقدمة - كعادته في مقدمات كتبه - موضوع الكتاب ومادته حيث ذكر أنه خصصه للكنايات والمعاريض الواردة في التراث العربي ، كما ذكر الغرض من تخصيص الكتاب لهذا الموضوع ، فقال : « إن هذا كتاب خفيف الحجم ، ثقيل الوزن ، صغير الحجرم كبير الغنم ، في الكنايات عما يستهجن ذكره ، ويستقبح نشره ، أو يستحيا من تسميته ، أو يتطير منه ، أو يترفع ويتصون عنه بألفاظ مقبولة تؤدى المعنى ، وتفصح عن المغزى ، وتحسن القبيح ، وتلطف الكثيف ، وتكسوه المعرض الأنيق في مخاطبة الملوك ، ومكاتبة المحتشمين ، ومذاكرة أهل الفضل ، ومحاورة ذوى

<sup>(</sup>١) سحر البلاغة : ٦ ( حيث ذكر أنه نقحه مرتين بعد تأليفه ، وأهداه إلى ثلاثة أشخاص ) .

<sup>(</sup>٢) قسم التحقيق : ٦ .

المروءة والظرف ، فيحصل المراد ، ويلوح النجاح ، مع العدول عما ينبو عنه السمع ، ولا يأنس به الطبع ، إلى ما يقوم مقامه ، وينوب منابه من كلام تأذن له الأذن ولا يحجبه القلب ... » (1) .

وإلى جانب ذكر الثعالبي لموضوع كتابه وسبب تأليفه ، فإنه - في كلامه السابق - قد نبه إلى بعض فوائد الكناية ، وأغراضها البلاغية .

- ذكر الثعالبي المصادر التي استقى منها مادة كتابه فقال: « وأراني لم أسبق إلى تأليف مثله ، وترصيف شبهه ، وترصيع عقده من كتاب الله تعالى ، وأخبار النبي عَلَيْكُ ، وكلام السلف رضى الله عنهم ، ومن قلائد الشعراء ، وفصوص البلغاء ، وملح الظرفاء في أنواع النثر والنظم ، وفنون الجد والهزل ... » (٢) .

### وهذه المصادر تنقسم إلى قسمين:

#### ١ - النقل:

فهو ينقل من كتب السابقين بطرق مختلفة ، فأحيانًا يذكر اسم الكتاب واسم مؤلفه .

فقد ورد في كتابه:

« وقال الصاحب في رسالته الموسومة بالتنبيه على مساوىء شعر المتنبى ... » (٣) . وقال الصاحب في رسالته الموسومة بالتنبيه على مساوىء شعر المتنبى ... » (٣) .

« وقرأت في كتاب جراب الدولة ... » (ځ) .

وجراب الدولة هو أحمد بن محمد السجزي وكتابه يسمى « النوادر والمضاحك » أو ترويح الأرواح ومفتاح السرور والأفراح في فنون الهزل والمضاحك » (°).

<sup>(</sup>١) قسم التحقيق : ٥

<sup>(</sup>۲) قسم التحقيق : ٥ ، ٦

<sup>(</sup>٣) قسم التحقيق: ٢١

<sup>(</sup>٤) قسم التحقيق: ٥٥

<sup>(</sup>٥) الفهرست : ٢١٨ ، ومعجم الأدباء : ١٩٨/٤

وأحيانًا أخرى يذكر اسم الكتاب ولا يذكر اسم مؤلفه ، فيقول « وفي كتاب ملح النوادر ... » (١) ومؤلف الكتاب هو أبو عبد الله محمد بن عائذ بن عبد الرحمن البغدادي (ت 77 هـ) (٢)

وأحيانًا ينقل الثعالبي دون أن يذكر اسم الكتاب أو المؤلف أو ينبه إلى مصدر نقله ، وهذا يلقى ظلالاً على أمانته العلمية . ففي بداية الفصل السابع من الباب السابع نقل الثعالبي عن كتاب « تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة دون أن ينبه إلى ذلك (٣) .

- وينقل الثعالبي من كتبه الأخرى كسحر البلاغة (¹) ، ولباب الآداب (°) ، والمبهج (٦)

وهذه سمة من سمات كتب الثعالبي ، حيث ينقل كثيرًا من نصوصه وأخباره من كتاب إلى آخر ، ولكنه في هذا النقل يعرضها عرضًا جديدًا ، وكثيرًا ما يستخدم النصوص نفسها استخدامات متعددة في كتب مختلفة لأغراض كثيرة .

وهذه السمة واضحة في كتاب الكناية والتعريض ، فكثير من شواهده الشعرية - وخاصة لشعراء عصره - وأخباره ، ونقوله واردة في كتبه الأخرى ، ولكن في أغراض وموضوعات أخرى غير الكنايات والمعاريض التي خصص لها هذا الكتاب . وسيلاحظ ذلك في مواضعه من القسم الثاني الخاص بالتحقيق .

وتبقى بعد ذلك سمتان مهمتان يتميز بهما كل كتاب من كتب الثعالبي ، وهما : ١ - المنهج المبتكر القائم على التخصص في موضوع معين ، وتطويع المادة الأدبية المجموعة لهذا الموضوع .

<sup>(</sup>١) قسم التحقيق : ٢٨

<sup>(</sup>٢) كشف الطنون: ١٨١٧/٢

<sup>(</sup>٣) قسم التحقيق : ١٥٨ ، ١٥٨

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ١٢٧

<sup>(</sup>٥) نفسه : ۷۶ ، ۲۵

<sup>(</sup>٦) نفسه : ۲۸ ، ۱۱۹ ، ۱۳۷

 $\gamma = 1$  ما يستجد لدى المؤلف من مادة يودعها إياه مما لا أثر له في كتبه (1).

ب - الرواية والسماع:

روى الثعالبي عن شيوحه وأصدقائه من الأدباء والعلماء الذين لقيهم في رحلاته المتعددة .

وتعددت طرق الرواية الواردة في الكتاب. فيقول:

« وحدثنى أبو النصر محمد بن عبد الجبار العتبى ، قال : .. » (٢)

« وأنشدني الأستاذ الطبرى لنفسه من قصيدة  $\dots$  » ( $^{(4)}$ ).

وأحيانا أخرى يقول: « وسمعت أبا الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي يقول: ... » (٤)

وأحيانًا يقول : « وكان الخوارزمي يقول : ... » (°)

ولا يقتصر الثعالبي في روايته على البلغاء من شيوخه وأصدقائه ، بل يروى أحيانا عن العامة وغيرهم فهو يقول : « وسمعت بعض العامة يقول بالفارسية ... » (١) « وسمعت بعض العجائز تكنى عن ... » (٧)

وأحيانًا يروى الثعالبي دون أن يذكر مصدر رواياته ، فيقول : « وبلغني أن بعض أصحاب البريد بنيسابور كتب إلى الحضرة ببخارى ... » (^)

<sup>(</sup>١) د / محمود الجادر : مقدمة اللطف واللطائف : ١٠

<sup>(</sup>٢) قسم التحقيق: ١٩

<sup>ُ(</sup>٣ُ) نفسه : ٩٣ ( والطبرى هو أستاذه الخوارزمي ، ولقب بذلك لأنه ابن أخت المُؤرخ ابن جرير الطبرى ) .

<sup>(</sup>٤) قسم التحقيق: ٥٤

<sup>(</sup>ع) فسم التحقيق . (٥) نفسه : ١٣٧

٦٢ : نفسه (٦)

<sup>(</sup>۷) نفسه : ۱۱۱

<sup>(</sup>٨) نفسه : ٦٢

وقد يروى الشماليي بعض العفراتف التي حدثت له شخصيًا ، فيقول : « ودخل إلى يومًا بعضَ ظرفاء الفقهاء ، فطاونني الحديث ثم قال : ... » (١)

- جمع الثعالبي مادة كتابه - كما نبه في مقدمته - من القرآن الكريم والحديث الشريف وكلام السلطاء ، وطرائف الظرفاء ونوادرهم ، الشريف وكلام السلف ، ومن الشعر ورسائل البلغاء ، وطرائف الظرفاء ونوادرهم ، وهو لا يقتصر في كتابه على إيراد الأخبار والأحاديث الحادة ، بل يراوح بين الجد والهزل ، حيث أورد كثيرا من الملح والأخبار الماجنة ، وهي تحتل حيزًا كبيرًا من الكتاب .

خصص الثعالي الباب الثاني من كتابه لموضوع: « ذكر الفلمان والذكران ، ومن يقول بهم ، والكنايات عن أوصافهم وأحوالهم » (٢)

وهذا الموضوع قد تكرر في كتب الثعالبي ، فأورد أشعارًا كثيرة في الولع بالغلمان في « يتيمة الدهر » ، بل إنه خصص في « يتيمة الدهر » ، بل إنه خصص له كتابا مستقلا بعنوان « الغلمان » ، والثعالبي نفسه له أشعار في التغزل بهم (٣)

ولعل ذلك يشير إلى شيوع هذا الداء الخطير في عصر الثعالبي وفي بيئته ، حيث إن هذا الداء الوبيل - كما يقول آدم متز - « أتى من المشرق مع جيوش العباسيين الذين جاءوا من خراسان ، على أن بلاد الأفغان كانت مشهورة بذلك في القرن الثاني والثالث الهجرى ، ثم شاع واستقر في القرن الرابع » (٤)

وقد لهج بالنظم في هذا الموضوع كثير من الشعراء ، مما جعل بعض الباحثين يقول : « وكان الانهماك في الولع بالغلمان شأن العامة والحاصة » (°)

<sup>(</sup>١) قسم التحقيق : ١٣٧

<sup>(</sup>٢)نفسه: ٥٢ - ٥٥

<sup>(</sup>٣) ديوان الثعالبيي : تحقيق د / محمود الجادر : ٢١ ، ٢٦ ، ٣٢ ، ٤٠ ، ٣٣ ، ٤٧ ،

 <sup>(</sup>٤) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى ، ترجمة د / محمد عبد الهادى أبو ريدة : ٢/
 ١٦٦ ، بيروت ، دار الكتاب العربي .

<sup>(°)</sup> المرجع السابق : ١٦٧/٢

- وعلى الرغم من أن الثعالبي أورد كثيرا من الأحاديث والأشعار الماجنة فإنه اجتهد أن ينفى عن كتابه الأبيات والألفاظ المقذعة ، وحاول أن يورد بدلا منها أبياتًا وألفاظًا أقل إقذاعًا وفحشًا .

فهو - مثلاً - يقول: « وكنت أقرأ في شعر ابن الحجاج: « والأمير مفتصد » في بيت لا مجال فيه لمعنى فصد الأمير ولا أفطن له ، إلى أن ذكر لى بعض السادة أنه كناية عن الحيض بلسان المجان من أهل بغداد ، فخرج لى معنى البيت ولولا فرط قذعه لأوردته ، ثم أنشدت ما يحقق معناه لبعض العصريين ... » (١)

- ينبه الثعالبي إلى الكنايات التي تحوز إعجابه ، ويصفها بالحسن ، والندرة والجودة ، وإعجابه مبنى - في أغلب الأحيان - على ذوقه الشخصي ، فهو لا يعلل أو يذكر أسبابا لهذا الإعجاب إلا في أحيان قليلة .

فهو يقول: « وعلى ذكر الطلاق فإننى أستحسن وأستظرف جدا ما كتبه ابن العميد في الكناية عن حلف بعض الملوك بالطلاق ، وهو قوله من فصل من كتاب: « وحلف يمينا أسمى فيها حرائره » (٢)

ويقول: « ومن الكنايات الجيدة في هذا الباب: فلان عفيف الإزار، وفلان طاهر الذيل » (٣)

وأحيانًا يذكر سببًا لإعجابه كما في تعليقه على بيت للمتنبى في مدح كافور الإخشيدى (٤)، وفي تعليقه على أبيات لأبي حكيمة راشد بن إسحق (٥)، ولأبى الفتح البستى (٦)

- وكما يبدى الثعالبي إعجابه ببعض الكنايات والأشعار ، ويشير إلى براعة

<sup>(</sup>١) قسم التحقيق : ٤٣

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ٢٤

<sup>(</sup>۳) نفسه : ۲۸

<sup>(</sup>٤) نفسه : ۸۸

<sup>(</sup>٥) نفسه : ۲٤

<sup>(</sup>٦) نفسه : ۲۷

قائليها ، فإنه يعترض على الكنايات والأشعار التي يراها غير مناسبة للمقام أو السياق ، ويشير إلى عدم توفيق قائليها ، وفي بعض الأحيان تحوز بعض الكنايات والأشعار إعجاب بعض النقاد ، ولكن الثعالبي لا يتابعهم وينقد تلك الكنايات ، وينبه إلى أنها قلقة في مكانها ، لا تناسب السياق أو المقام التي قيلت فيه ، مما يشير إلى جانب من ذوق الثعالبي وشخصيته المستقلة ، كما في تعليقه على أبيات للأعشى والأخطل (١)

وأحيانا يصف الثعالبي بعض الكنايات بالرداءة ، كما في قوله : « ومن ردىء هذا الفصل قول بعض الثقلاء ... » (٢)

وقد يفضل بعض الكنايات على بعض ، كما فعل في تفضيله كناية لأبي الخطاب الكاتب على كناية لابن الرومي ، لأن كناية ابن الرومي تقترب كثيرا من التصريح (٣)

- وفي الكتاب آراء نقدية للثعالبي ، أكثرها في موضوع السرقات فهو عندما يورد بيتا من الشعر يحتوي على كناية ، ويلوح له أنه مأخوذ من بيت قبله يشير إلى ذلك (٤٠) .

ويحتاط الثعالبي - في أغلب الأحيان - عندما يحكم بأن شاعرًا أو كاتبًا أخذ من شاعر أو كاتب آخر ، فلا يلجأ إلى صيغ الجزم والقطع ، وإنما يستعمل صيغ الظن والترجيح .

ومثال ذلك أن الثعالبي يورد فصلا من رسالة لأحد الكتاب

ثم يقول: « أظن الشيخ ألم في معنى ماكتبه بتوقيع لعبد الله بن طاهر ، فزاد في تحسينه ، ولطف لتهذيبه » (٥)

- ومن الأحكام النقدية في الكتاب ، حكم الثعالبي لشاعر معين بأنه سبق إلى معنى من المعانى ، هذا النوع من النقد كان موجودا في كتب النقد السابقة على

<sup>(</sup>١) قسم التحقيق : ٣٠

<sup>(</sup>٢) نفسه : ٦٩

٣) نفسه : ٦٤

<sup>(</sup>٤) نفسه : ٣٣

<sup>(</sup>٥) نفسه: ١٣٥

الثعالبى ، فنرى النقاد كثيرا مايحكمون لشاعر ما بأنه أشعر العرب ببيت واحد أو بقصيدة واحدة ، ولكن الثعالبي ابتعد عن هذا التعميم البعيد عن المنهج العلمي المنصف فلم يحكم لشاعر معين بأنه أشعر الشعراء ولكنه يتحفظ فيحكم له بالسبق إلى معنى من المعانى .

فهو يقول : « وأظن السابق إلى وصف الافتضاض حماد عجرد ، حيث قال وأحسن : ... » (١)

وهو يستعمل صيغ الظن والترجيح ، مما يشير إلى نزعته العلمية المنصفة .

ولم تفارقه هذه النزعة المنصفة إلا قليلاً ، كما في حكمه للمتنبى بقوله : « ولم يكنِ أحد عن الممدوح الأسود بأحسن وأبدع من كناية المتنبى عن سواد كافور الإخشيدي ، بقوله ... » (٢) .

- وأورد الثعالبي بعض الكنايات التي تجرى في اللغة الفارسية ، وقد كان الثعالبي على علم بها ، ومن أمثلة ذلك قوله : « وسمعت بعض العامة يقول بالفارسية في وصف غلام يأخذ من دبره وينفق على قبله : فلان يذيب الإلية على الشحم » (٢)

وقوله بعد أن أورد إحدى الكنايات عن الحبل: « وكثيرا ما تجرى هذه الكنايات في الفارسية » (٤)

### ب -- منهج الكتاب :

حين تصدى الثعالبي لتأليف هذا الكتاب كانت له تجربة سابقة في تأليف الكتب، فقد وضعه لأول مرة سنة أربعمائة للهجرة ، وكان قد ألف قبله يتيمة الدهر ، وسحر البلاغة ، والمبهج ، والاقتباس من القرآن الكريم .

- ويتضح نضج تجربة التأليف عند الثعالبي في هذا الكتاب في وضوح منهجه

<sup>(</sup>١) قسم التحقيق : ٨٨

<sup>(</sup>۲) نفسه : ۳۸

<sup>(</sup>٣) نفسه: ٦٢

<sup>(</sup>٤) نفسه: ٤٤

القائم على جمع النصوص ضمن تبويب خاص قائم على النظر إلى المكنى عنه .

وقد قسم الثعالبي كتابه إلى سبعة أبواب ، وكل باب ينقسم إلى فصول ، وقد نص على ذلك في مقدمته فقال : « وترجمته بكتاب الكناية والتعريض ، وخرجته في سبعة أبواب يشتمل كل باب على عدة فصول مترجمة بجودعاتها » (١)

- والثعالبي في ترتيبه للمادة المجموعة داخل الفصل الواحد ، يبدأ الفصل بكناية من القرآن الكريم أو الحديث الشريف إذا كان فيهما ما يناسب موضوع الفصل ، ثم يورد كنايات من المنظوم والمنثور ، كما في الفصل الأول ، والرابع ، والحامس ، والسابع من الباب الأول .

والفصل الثاني من الباب الثالث.

وهذا الترتيب ليس مطردًا دائمًا ، فالفصل الثالث من الباب الأول لا يبدأ بكنايات من القرآن والحديث ، ولكنها ترد في ثناياه .

والفصل الثالث من الباب الثالث يختم بكناية من الحديث الشريف.

وفى الفصلين الثانى والسادس من الباب الخامس يبدأ الثعالبي بذكر بعض كنايات البلغاء من الكتاب ثم يورد كناية من القرآن الكريم قائلا: « وأحسن من هذا كله قول الله تعالى ... » .

- ويبدو نضج الثعالبي وتظهر مهارته في الربط المحكم بين فقرات الفصل الواحد فهو يحاول جمع المتشابه من النصوص والأخبار وترتيبها بدقة بحيث لا يلاحظ القارىء أي اضطراب أو قلق داخل فصول كتابه.

ولهذا نلاحظ في كتابه - تكرار عبارات توحى بالتنظيم الجيد والترتيب الدقيق على شاكلة .

قوله: « وعلى ذكر الطلاق فإني أستحسن ... » (٢)

<sup>(</sup>١) قسم التحقيق: ٦

<sup>(</sup>٢) نفسه: ١٤

وقوله : « ومما يقاربها قول أبى عثمان الخالدى ... » (١) وقوله : « ومما يليق بهذا الفصل ... » (٢)

وقوله : « ومن ملح أبى نواس المشهورة فى هذا المعنى قوله ... » (7) وقوله : « ومن أحسن ما سمعت فى هذه الكناية ... » (2)

- يتميز منهج الثعالبي بالتخصص والتركيز ، فكل باب من الكتاب مخصص لموضوع معين لا يتداخل معه موضوع آخر ، وكذلك فصول الكتاب فلم يستطرد إلا في مواضع قليلة جدًا من الكتاب ، وهو عندما يستطرد ينبه على ذلك ، ثم ينبه على عودته إلى موضوعه الأصلى .

كما فعل في الفصل الثاني من الباب السادس فهو بعد أن أورد عددًا من الكنايات عن الشراب ، قال : « ومثل هذه الكناية وإن كان من غير هذا الباب قول ابن طباطبا : ... (°)

ثم قال : « ثم عاد بنا الحديث إلى شرط الفصل ... »  $^{(7)}$ 

وكما استطرد في الفصل الثاني من الباب السابع ، فقد خصص هذا الفصل « للكناية عما يتطير منه » وعندما أورد كناية خارج هذا الموضوع نبه إلى ذلك فقال : « ونظير هذه الحكاية وإن كانت في معنى آخر .. » (V)

- ولا يقتصر دور الثعالبي في كتابه على سرد النصوص والأخبار التي تحتوى على كنايات ، ولكنه دائما يذكر المكنى به والمكنى عنه في كل كناية ويشرح معانى الأبيات التي تحتوى على كنايات خفية (^)

<sup>(</sup>١) قسم التحقيق: ٣٢

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٢٤ ، ٣٥ ، ٦٧

<sup>(</sup>٣) نفسه : ٦١

<sup>(</sup>٤) نفسه: ۹۱ ، ۱۳۱

<sup>(</sup>٥) نفسه: ١٤٢

<sup>(</sup>٦) نفسه: ١٤٣

<sup>(</sup>٧) نفسه: ١٤٩

<sup>(</sup>٨) نفسه : ۲۰ ، ٤١

- يعد كتاب الكناية والتعريض من كتب البلاغة التطبيقية - إذا صح هذا المصطلح - فلم يذكر الثعالبي تعريفات نظرية للكناية والتعريض ، ولم يقسمهما تقسيمات محددة ، ولكنه عمد إلى ذكر الكنايات الواردة في التراث العربي دون تقسيم أو تصنيف ، سوى تصنيفه للكنايات حسب المكنى عنه في كل فصل من فصول كتابه .

ونحن نجد في كتابه أمثلة لما عرف في كتب البلاغيين السابقين بالإرداف ، وهو الكناية القائمة على التلازم بين المكنى به والمكنى عنه ، والمماثلة وهي الكناية القائمة على المشابهة بين المكنى به والمكنى عنه ، والكنايات القائمة على المجاورة ، والكنايات القائمة على الأبله -: «هو من أهل القائمة على الاقتباس من أقوال مأثورة ، كقولهم :- كناية عن الأبله -: «هو من أهل الجنة » (١)

اقتباسا من قول الرسول عَلِيْكُ (أَكْثَرُ أَهْلِ الجُنَّةِ الثِلْهُ في أمر الدنيا ، الأكياس في أمر الآخرة ) وكنايات أخرى ترجع العلاقة بين المكنى به والمكنى عنه إلى العرف السائد .

- لم يخلط الثعالبي بين الكناية والتعريض - شأن كثير من البلاغيين قبله - بل فصل بين شواهد كل منهما ، وجعل الفصلين السابع والثامن من الباب السابع للتعريض وشواهده .

وإن كان لم ينص على تفريق نظرى دقيق بين الكناية والتعريض ، ففصله بين شواهدهما ينم عن إدراكه لطبيعة الأسلوبين .

## ج - أهمية الكتاب وأثره في الدرس البلاغي

- يدعى الثعالبي أن كتابه رائد في بابه ، وأنه لم يسبق إلى التأليف في هذا المجال ، وقد أكد على ذلك حين قال في مقدمته : « وأراني لم أسبق إلى تأليف مثله ، وترصيف شبهه ، وترصيع عقده ... » (٢)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق : ١٠٢

<sup>(</sup>٢) قسم التحقيق : ٥

ولعله صادق في هذا الادعاء ، لأن الحديث عن الكناية والتعريض كان يأتي في فصول وأبواب معدودة من كتب الأدب والبلاغة ، أما الثعالبي فقد خصص لهما كتابًا مستقلاً .

ولكن بعض الإشارات إلى كتب أخرى في الموضوع نفسه قد تلقى ظلالاً حول هذه الريادة :

ا – ذكر ابن النديم كتابًا بعنوان « المعاريض » لمؤلف يدعى يحيى بن منصور الموصلى (1).

ولم يبين مادته أو موضوعه ، وهذا الكتاب لم يصل إلينا ويعد في حكم المفقود حاليًا .

 $\gamma - \epsilon \lambda$  الشهاب الخفاجي كتابًا بعنوان الكناية لمؤلف يدعى أبا القاسم البغدادي  $(\gamma)$ .

وبحثت عن أبي القاسم البغدادي هذا فوجدت اثنين يحملان هذا الاسم هما:

أ - جمال الدين أبو القاسم بن محفوظ البغدادى وهو فلكى ومنجم كان حيًا حوالى سنة ٣٠٠ ه في عصر الخليفة العباسي المقتدر ، وله زيج فلكى (٣) ، ولم يذكروا له غير هذا الزيج فيبعد أن يكون هو المقصود .

ب - جمال الملك أبو القاسم على بن أفلح العبسى البغدادى الشاعر (ت ٥٣٥ هـ ) له ديوان شعر ، ومقدمة في البلاغة والشعر (٤) .

فلعل كتاب الكناية قسم من هذه المقدمة ، ولعله كتاب آخر غيرها ، وإن صح أنه مؤلف هذا الكتاب فهو متأخر عن الثعالبي ، والفضل للمتقدم .

- ذكر الشهابي الخفاجي كتابًا آخر بعنوان الكناية لمؤلف يدعي ابن المكرم (°)

<sup>(</sup>١) الفهرست : ٢١٣ ، القاهرة ، المكتبة التجارية ، سنة ١٣٤٨ هـ .

 <sup>(</sup>٢) شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل: ٢١٠ ، تصحيح الشيخ نصر الهوريني ،
 القاهرة ، المطبعة الوهبية سنة ٢٢٨٢ هـ .

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون : ٩٦٦ ، معجم المؤلفين ، عمر رضا كحالة : ١١٣/٨ ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأدب العربي ، بروكلمان : ١٣/٥

<sup>(</sup>٥) شفاء الغليل : ٣٣ ، ٣٤ ، ١٥٤ ، ٢١٦

وذكر الشيخ نصر الهوريني مصحح كتاب شفاء الغليل أنه محمد بن مكرم الشهير بابن منظور (ت ٧١١ه) صاحب لسان العرب (١).

ولم أعثر على كتاب له بهذا العنوان فى الكتب التى ترجمت له ، وإن كانوا لم يذكروا كتبه كلها التى ذكر بعضهم أنها تزيد على خمسمائة كتاب ، وإن صح أنه صاحب هذا الكتاب ، فهذا يؤكد ريادة الثعالبي فى هذا المجال .

- وهنأك محمد بن مكرم ، من كتاب القرن الثالث الهجرى ، قال عنه ابن النديم :  $^{(7)}$  .

ولم يذكر له غير هذه الرسائل ، وذكر الثعالبي ابن مكرم في كتابه وأورد بعض طرائفه مع أبي العيناء (٣) . وعلي ذلك فالمعلومات التي لدينا ترجح صدق الثعالبي في تأكيده علي ريادته في هذا الموضوع لأن كتابه « الكناية والتعريض » أول كتاب يصل إلينا في هذا المجال .

- جمع الثعالبي في كتابه مادة وفيرة من الكنايات والمعاريض اعتمد عليها بعض من جاءوا بعده وألفوا في المجال نفسه ، كالقاضي أبي العباس أحمد بن محمد الجرجاني الثقفي (ت ٤٨٢ هـ) في كتابه «كنايات الأدباء وإشارات البلغاء»، فكثير من مادة هذا الكتاب مستمد من كتابي الكناية والتعريض، وثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي.

والعجيب أنه لم يشر إلى هذين الكتابين في كتابه ، أو ينبه على سبق الثعالبي إلى التصنيف في هذا الموضوع ، بل يدعى هذا السبق فيقول في مقدمة كتابه : « ومما يبعث على الشغف به – أى كتابه – أنه من التصانيف مبتكر ومخترع ، وطريقة لم أسبق إليها ، ولم أزاحم من قبلي عليها ، وهي عذراء بكر ، لم يفترعها فكر » .

واللافت للنظر أن أبا العباس الجرجاني يشير إلى كتب كثيرة نقل عنها ويسمى

<sup>(</sup>١) شفاء الغليل: ١٥٤

<sup>(</sup>٢) الفهرست : ١٧٩

<sup>(</sup>٣) قسم التحقيق: ٨١ ، ١٣٣ ، ١٥٦ ، ١٦٦

أصحابها ، ومع ذلك لم يشر إلى أى من كتب الثعالبي التي تلتقي مع كتابه في الموضوع نفسه ، ولعله فعل ذلك لكي لا ينتبه إلى نقله الكثير منها .

ولو تتبعنا نقول الجرجاني من كتابي الكناية والتعريض ، وثمار القلوب ، لطال بنا الحديث :

وسنشير إلى نصوص الكناية والتعريض الواردة في كتاب الجرجاني في أثناء تحقيق الكتاب وتوثيق نصوصه ، وسنعرف من كثرتها مدى إفادة الجرجاني من كتاب الثعالبي .

- ويكاد يكون الفصل العشرون من كتاب أبي العباس الجرجاني وهو بعنوان « في المسمى والمكنى » منقولاً بكامله من الباب الثامن عشر من كتاب الثعالبي « ثمار القلوب » وهو بعنوان « في الآباء والأمهات الذين لم يلدوا ، والبنين والبنات الذين لم يولدوا » .

وقد يقال: إن المعلومات المذكورة في كتابي الثعالبي واردة في كتب سابقة عليه ، ويحتمل أن الجرجاني نقلها عن تلك الكتب السابقة ولكن تكرار المعلومات نفسها في الكتابين - وكثير منها سمعه الثعالبي ورواه فيكاد يكون هو مصدره الوحيد - ، يقوى الظن في نقل الجرجاني عن الثعالبي .

وأشك في عدم اطلاع أبي العباس الجرجاني على كتاب الثعالبي لسببين : أولاً: التشابه الواضح بين كثير من النصوص الواردة في كلا الكتابين .

الثانى : ما ذكره كثير من الذين ترجموا للثعالبي أن مؤلفاته كانت ذائعة مشهورة سائرة في الشرق والغرب . فهل أبو العباس الجرجاني لم يطلع عليها مع ذيوعها ؟ ومع التشابه الواضح بين كتابه وكتاب الثعالبي ؟

مادة كتاب الكناية والتعريض - وإن كان كثير منها مما تضمنته كتب أخرى للثعالبي ولغيره - لا تخلو من إضافات مهمة ، حيث توجد نصوص نسبت لقائليها ممن وردت لهم تراجم في اليتيمة ولم تتضمن تراجمهم هذه النصوص ، فتعد زيادة وإثراءً لهذه التراجم .

ونقل الثعالبي نصوصًا عن كتب يعز وجودها وتعد في حكم المفقودة ككتاب

المستنير للمرزباني (١) ، ونتف الظرف لأبي على السلامي (٢) وغيرها .

- كما أورد الثعالبي أخبارًا وأشعارًا سمعها من شيخه أبي بكر الخوارزمي ، وغيره من الأدباء والفقهاء المعاصرين له ، أو حدثت له شخصيًا ، ويكاد يكون الثعالبي المصدر الوحيد لروايتها .

وكل ذلك سأشير إليه - إن شاء الله - في مواضعه من قسم التحقيق.

- يعد الكتاب وثيقه على عصره فيما يتعلق بالاستعمالات المحكية من الكنايات والمعاريض في أوساط العامة أو غيرهم في كثير من البلدان الإسلامية في عهده ، فتتردد في كتابه عبارات :

« وسمعت بعض العامة يقول ... » ( $^{(7)}$  ) « وهي كناية بلسان المجان من أهل بغداد ... »  $^{(2)}$  .

« وأهل المدينة يسمون ... » (°) .

« وهو من كنايات بني ساسان ... » (٦)

« ومن لطائف الأطباء كنايتهم ... »  $^{(V)}$  ، « وللصوفية كنايات ... »  $^{(\Lambda)}$  .

« وكثيرا ما تجرى هذه الكناية في اللغة الفارسية .... » (٩) ، « وسئل حائك عن صناعته فقال ... » (١١) . وسئل حجام عن صناعته فقال ... » (١١) .

<sup>(</sup>١) قسم التحقيق : ٧٦ ، ٨٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق : ١٦٦

<sup>(</sup>٣) نفسه : ۲۲ ، ۵۰ ، ۲۲ ، ۹۸

٤٦ ، ٤٣ : منفسه (٤)

<sup>(</sup>٥) نفسه: ١٦٤

<sup>(</sup>٦) نفسه: ۲۸

<sup>(</sup>۷) نفسه: ۲۹، ۱۵۱

<sup>(</sup>۸) نفسه: ۷۵، ۱۳۸

<sup>(</sup>٩) نفسه: ٤٤

<sup>(</sup>۱۰) نفسه: ۱۲۳

<sup>(</sup>۱۱) نفسه: ۱۲۳

وبذلك قدم لنا الثعالبي صورًا للكنايات التي كانت متداولة في أوساط المجتمع الإسلامي المختلفة .

- توسع الثعالبي في إيراد الشواهد من القرآن والحديث والشعر والنثر ، فكان مفهومه للكنايات واسعًا تبعًا لهذه الشواهد الكثيرة ، فجاءت في كتابه الكنايات القائمة على الإرداف ( التلازم ) ، والمماثلة ، والمجاورة ، والاقتباس ، وغيرها من الكنايات التي كانت العلاقة بين المكنى عنه والمكنى به فيها قائمة على الأعراف والتقاليد السائدة آنذاك .

ولو أخذ عبد القاهر الجرجاني والسكَّاكي والقَزويني وشراح التلخيص بهذا المنهج في تعديد صور الكناية ، ولم يقتصروا على علاقة (صورة) الإرداف (التلازم) بين المكنى عنه والمكنى به لأصبح درس الكناية أثرى وأخصب مما هو عليه في كتبهم.

#### أ - المخطوطات التي وقفت عليها:

ذكر بروكلمان في كتابه « تاريخ الأدب العربي » أربع عشرة مخطوطة للكتاب مفرقة في أنحاء العالم (١) ، وتمكنت من الوقوف على أربع منها هي :

- ١ نسخة مكتبة فيينا .
- ٢ نسخة المكتبة الوطنية بباريس .
- ٣ نسخة دار الكتب المصرية [ وقد سميتها نسخة المدينة المنورة لأنها نسخت بها ] .
  - ٤ نسخة الشنقيطي .

كما وقفت على نسخة خامسة لم يذكرها بروكلمان وهي نسخة مكتبة الجامعة الأمريكية ببيروت ، وتوجد منها نسخة مصورة بمعهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة.

#### ب - وصف المخطوطات:

- ١ نسخة مكتبة فيينا:
- « ساعدني في الحصول عليها أحد الزملاء الدارسين في فيينا » .

والميكروفيلم الذي وصل إليَّ يقع في مائة وثماني عشرة ورقة ، ويضم كتابين هما :

- ١ كنايات الأدباء وإشارات البلغاء لأبي العباس الجرجاني ( ت ٤٨٢ هـ ) .
- ٢ الكناية والتعريض للثعالبي ، وهو يقع في ثلاثين ورقة ، من الورقة ٩ ٨ ب إلى

<sup>(</sup>۱) تاریخ الأدب العربی ، ترجمة د / رمضان عبد التواب ، ۱۸۹/۰ القاهرة ، دار المعارف ، ط ۲ سنة ۱۹۸۳

عدد السطور: ٢٩ سطرًا ، وبكل سطر عشر كلمات في المتوسط . تاريخ النسخ: سنة ١١٢٦ هـ ، وكتبت بخط فارسي جيد .

الناسخ: غير مذكور، وتوجد تعليقات على هامش المخطوطة بخط دقيق مشابه لخط الناسخ، وكاتب التعليقات: يحيى بن محمد الديلمي الأشعري، فلعله هو ناسخ المخطوطة.

وفى أول ورقة من المخطوطة قال الناسخ: « نقل هذا الكتاب من نسخة قديمة وخطها ردىء جدًا وغير أكثر مواضعها علامة الشك، وكاتب (كلمة غير مقروءة) هذه النسخة بوضع النقط غير موضعها حرف أكثر الكلمة تحريفًا بينًا، وقابلته على الأصل الذى بخط ردىء فصحح مهما رمس. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ولوالدى ولجميع المؤمنين سنة ١١٢٦». وفي نهاية المخطوطة: «تم الكفاية في الكناية بعون الله وحسن توفيقه».

والنسخة صحيحة وخالية من التلف والخروم وخطها جيد .

وقد رمزت إليها بالرمز ( ف ) ، واعتمدتها أما لعدة أسباب سوف أبينها بعد الحديث عن بقية النسخ .

### ٢ - نسخة مكتبة الجامعة الأمريكية ببيروت :

حصلت على نسخة مصورة منها من معهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة . رقم الميكروفيلم « ٤ ٥ » .

عدد الأوراق : ٤٣ ورقة .

عدد السطور: ١٧ سطرًا ، وبكل سطر عشر كلمات في المتوسط .

تاريخ النسخ : العاشر من رجب سنة ٩٤٣ هـ ، وكتبت بخط النسخ .

اسم الناسخ: محمد عز الدين بن محمد المحولي الشافعي .

وعلى الورقة الأولى عنوانا الكتاب : « الكناية والتعريض لأبي منصور الثعالبي

النيسابورى ، و «كتاب النهاية في الكناية » من تصنيف الإمام الأديب ، العالم الأريب أبي منصور الثعالبي النيسابوري رضى الله عنه » .

وعليها تملك باسم : محمد الشهاوي الحنفي .

وفى الورقة الأخيرة ثبت يضم اثنين وستين مؤلفًا من مؤلفات الثعالبي منقول من كتاب الوافى بالوفيات لصلاح الدين الصفدى بخطه – كما قال الناسخ –

والنسخة صحيحة ، وخطها جيد ، وخالية من التلف والخروم ، وإن كانت قد أخلت بنصوص وأشعار موجودة في النسخ ( ف ) ، و ( ر ) ، و ( م ) .

وقد رمزت إليها بالرمز ( 🕶 ) .

# ٣ – نسخة المكتبة الوطنية بباريس :

« ساعدنى فى الحصول على نسخة مصورة منها صديق لى يعمل فى باريس » والكتاب ضمن مجموعة مخطوطة ، ويقع فى إحدى وأربعين ورقة من ٧١ أ إلى

عدد السطور: ١٩ سطرًا ، وبكل سطر عشر كلمات في المتوسط ، وكتبت بخط الثلث .

تاريخ النسخ : يوم الثلاثاء الخامس من ذى القعدة سنة ١٠٨١ ه بمدينة إستانبول .

الناسخ : مسعود بن إبراهيم .

وعلى الورقة الأولى عنوان الكتاب « الكفاية في الكناية » .

ومن المرجح أن هذه النسخة منقولة من نسخة ترجع شجرتها إلى الأصل الذي كتبه الثعالبي بنيسابور سنة ٠٠٠ هـ، وأهداه إلى أبي الفضل الميكالي .

يتضح ذلك من للقدمة التي تختلف عن بقية النسخ ، وقي إهدائها إلى بعض الرؤساء ، ولم يذكر آسمه ولكن كلام المقدمة يوحى بعمق الرابطة بينه وبين الثعالبي ، وأن هذا الرئيس له خزانة كتب عامرة ، وليس في نيسابور من ينطبق عليه ذلك إلا أبو الفضل الميكالي .

كما أنها خالية من كلمات الإهداء والدعاء لخوارزمشاه ، وخالية أيضًا من إشارته

إلى نسخة الكتاب الأولى التي كتبها بنيسابور سنة ٤٠٠ ه.

وهناك شعر في هذه النسخة كتبه الثعالبي إلى أبي الفضل الميكالي ، فلما أعاد تنقيح الكتاب حذف اسمه ، وكتبه إلى الأمير مأمون بن مأمون مرة ثانية (١) .

والنسخة صحيحة ومشكولة ، وخطها جيد ، وقد قابلها الناسخ على نسختين أخريين رمز إليهما بالرمزين (ط) ، و (ل) .

وقد رمزت إليها بالرمز ( ر ) .

#### ٤ - نسخة المدينة المنورة :

منها نسخة ضمن مجموعة مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٤٩٢ أدب. وقم الميكروفيلم: « ٣١٦٥ »

عدد الأوراق: ٢٩ ورقة ، وكتبت بخط فارسى .

عدد السطور: ٢١ سطرًا ، وبكل سطر اثنتا عشرة كلمة في المتوسط .

تاريخ النسخ: الثالث من ربيع الثاني سنة ١٢٩٩ هـ بالمدينة المنورة.

الناسخ : سيد يوسف على بن سيد ابرار شاه خوقند .

وعلى الورقة الأولى :

« كتاب الكناية والتعريض تأليف علامة الأدب عبد الملك بن إسماعيل الثعالبي رحمه الله تعالى »

والنسخة بها بعض الأخطاء والتحريفات ، ولكنها خالية من التلف والخروم ، وخطها جيد . وهي تتفق كثيرًا مع النسخة (ر) ، وقد رمزت إليها بالرمز (م) هـ - نسخة الشنقيطي :

توجد بدار الكتب المصرية ضمن مجموعة مخطوطة ، نسخها العلامة الشنقيطي ، تحت رقم ٢٥ أدب . ش

عدد الأوراق: ٥٨ ورقة ، وكتبت بخط النسخ .

عدد السطور: ١٥ سطرا ، وبكل سطر ثماني كلمات في المتوسط .

<sup>(</sup>١) قسم التحيق : ص : ٨٢ ، وهامشها .

تاريخ النسخ : غرة ذي الحجة سنة ١٣٠٥ ه .

الناسخ : العلامة محمد محمود بن التلاميد التركزي الشنقيطي .

وكتب على الورقة الأولى من المجموعة والمخطوطة أيضًا عنوان الكتاب ، واسم المؤلف ، فقال :

« النهاية في الكناية من تصنيف الشيخ أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي رحمه الله » والنسخة صحيحة ، وخالية من التلف والخروم ، وخطها جيد .

وهى تتفق فى أغلب الأحيان مع النسخة (ب)، وقد رمزت إليها بالرمز (ش). والنسخ (ف)، و (ر)، و (م) بها أخبار ونصوص لا توجد فى النسختين (ب)، (ش).

### النسخة الأم:

اعتمدت نسخة مكتبة فيينا ( ف ) أمًّا لعدة أسباب :

١ - أنها منقولة عن نسخة قديمة ، ومقابلة على أصل آخر ، وقد ذكر الناسخ ذلك
 في أول المخطوطة .

٢ - إذا صح ظننا أن كاتب التعليقات على هامش المخطوطة ( يحيى بن محمد الديلمي الأشعرى ) هو ناسخ المخطوطة ، فهذا يعطى لهذه النسخة قيمة حيث تظهر شخصيته العلمية المطلعة في شرحه لمعانى بعض الألفاظ ، وإحالاته على كتب لأئمة اللغة والأدب .

ففى تعليقه على هامش الورقة ٣ ب يقول : « القوصرة : وعاء التمر ، والعرب تسمى كل إناء بشىء خاص ، كتسميتهم إناء السمن : نحيًا ، وإناء اللبن ، وطبا ، وهكذا . ومن أراد الوقوف على هذا وأمثاله فعليه بشرح مقامات الحريرى لابن الأنبارى ، فإنه يعتنى بهذا النوع كثيرا » .

 أما النسخة (ر) فهى - كما قدمت - منقولة عن نسخة ترجع إلى الأصل الذى كتبه الثعالبي بنيسابور سنة ٤٠٠ هـ، ثم عاد ونقحه سنة ٤٠٧ هـ.

وإن كان لم يغير فيها كثيرًا ، فهي تعد بمثابة مسودة أولى للكتاب .

#### ج - توثيق نسبة الكتاب إلى الثعالبي :

الكتاب ثابت النسبة إلى الثعالبي حيث:

- ذكره الثعالبي نفسه حين قال في كتابه ثمار القلوب: « في كتاب الكني لمؤلف هذا الكتاب: لبس فلان شعار الصالحين ، إذا افتقر ، لأن في الخبر: الفقر شعار الصالحين » (١) .

وهذا النص نفسه في كتاب الكناية والتعريض (٢) ، فلابد أن يكون هذا الاسم للكتاب نفسه .

كما ذكر في كتابه مرآة المروءات كتابًا له بعنوان الكناية (٣)

- ونقل الشهاب الخفاجي (ت ١٠٦٩ه) كثيرًا عن كتاب الكناية والتعريض للثعالبي ، في كتابه «شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل » ، وهو يحيل عليه بقوله: «قاله أو ذكره الثعالبي في كتابه الكناية » ، أو يكتفي بقوله: قاله الثعالبي ، اعتمادًا على إشاراته السابقة إلى الكتاب .

فهو مثلاً يقول : « طهر ضد نجس ، فهو طاهر ، معروف ، وقالوا : طهر فلان ولده ، إذا أقام سنة ختانه . وهو شائع ولا أراه عربيًا قدًا ، وذكره الثعالبي في كتابه الكناية » (٤) .

وأورده الثعالبي في الكناية عن الختان (٥).

<sup>(</sup>١) ثمار القلوب : ٢٠٦

<sup>(</sup>٢) قسم التحقيق : ١١٩

<sup>(</sup>٣) مرآة المروءات : ١٢٧

<sup>(</sup>٤) شفاء الغليل : ١٤٩ ، تصحيح الشيخ نصر الهوريني ، القاهرة ، المطبعة الوهية ، سنة

<sup>(</sup>٥) قسم التحقيق: ٢٥

وفى موضع آخر يقول الشهاب الخفاجى : « يقولون للمؤاجر الزانى : يأخذ من الطست وينفق على الإبريق ، قاله الثعالبي (١) .

وأورد الثعالبي هذه الكناية في كتابه الكناية والتعريض (٢) .

ونقل الشهاب الخفاجي عن كتاب الكناية والتعريض في الصفحات: ٦٥، ٧٩، ٨٨، ٢٤٣، ١٣٤، ٨٨.

- وذكره حاجى خليفة بعنوان النهاية في الكناية ، ونقل من مقدمته قائلاً : « النهاية في الكناية للأديب أبي منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري ، أوله : عونك اللهم على شكر نعمتك ... إلخ

ألفه بنيسابور سنة ٤٠٠ ه ، ورتبه على سبعة أبواب » (٣) .

وذكره الصفدى  $^{(1)}$  ، وابن قاضى شهبة  $^{(2)}$  ، وإسماعيل البغدادى  $^{(7)}$  ، وبروكلمان  $^{(7)}$  ، وجرجى زيدان  $^{(A)}$  ، والزركلى  $^{(9)}$  .

وذكره أيضًا جميع محققي كتب الثعالبي حين ذكروا مؤلفاته .

#### د - توثيق عنوان الكتاب:

- قدمنا أن الثعالبي ذكر اسمين لكتابه الكناية والتعريض ، وهما : الكني ، والكناية .

- وذكره الشهاب الخفاجي باسم « الكناية » ، ولعله سماه كذلك اختصارا كما

<sup>(</sup>١) شفاء الغليل: ٢٣

<sup>(</sup>٢) قسم التحقيق: ٦٢

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون : ١٩٨٩/٢

<sup>(</sup>٤) الوافى بالوفيات : ١٩٦/١٩ ، باعتناء رضوان السيد ، شتوتجارت ، سنة ١٩٩٣

<sup>(</sup>٥) طبقات النحويين واللغويين ( مخطوط ) : ٣٨٧/٢

<sup>(</sup>٦) هدية العارفين : ٥/٥ ، بغداد ، مكتبة المثنى د . ت .

<sup>(</sup>٧) تاريخ الأدب العربي : ١٨٩/٥

 <sup>(</sup>٨) تاريخ آداب اللغة العربية : ٢٨٨/٢ ، ٢٨٩ ، وذكره مرتبن باسمين مختلفين ( الكناية والتعريض ، والنهاية في الكناية ) .

 <sup>(</sup>٩) الأعلام: ٦٠٠/٢ ، المطبعة العربية بمصر ، سنة ١٩٢٧ ، وذكره مرتين باسمين مختلفين .
 ( الكناية والتعريض ، النهاية في الكناية ) .

فعل في أسماء كتب أخرى فالثعالبي ذكر كتابًا لأبي الخوارزمي بعنوان « الأمثال المولدة » (١) .

وسماه الشهاب الخفاجي « الأمثال » (٢) .

- أما المؤرخون الذين ذكروا هذا الكتاب فقد اختلفوا في تسميته ، فقد سماه الصفدي ، وابن قاضي شهبة ، وحاجي خليفة ، والبغدادي : النهاية في الكناية .
- وجرجى زيدان والزركلي ذكرا اسمين للكتاب ظنا منهما أنهما كتابان مختلفان وهما الكناية والتعريض ، والنهاية في الكناية .
- وأكد بروكلمان على أن الأسماء الثلاثة الكناية والتعريض ، والنهاية في الكناية ، والكفاية في الكناية هي أسماء مختلفة لكتاب واحد .

ومع اختلافهم في عنوان الكتاب فهم يجمعون على أن موضوع الكتاب واحد .

- والثعالبي قد حسم هذا الخلاف حين صرح في مقدمة كتابه بعد تنقيحه بالاسم الذي ارتضاه فقال: « وترجمته بكتاب الكناية والتعريض » .

ولعل الثعالبي حين صنف الكتاب في المرة الأولى بنيسابور سنة ٤٠٠ ه سماه النهاية في الكناية أو الكفاية في الكناية فلما أعاد تنقيح الكتاب في الجرجانية لإهدائه إلى خوارزمشاه سماه في المقدمة « الكناية والتعريض » ولم يعد النظر في الحاتمة التي ظلت تحمل الاسم الأول.

ويرجح ذلك أن اسم الكناية والتعريض غير مذكور في النسخة ( ( ) ) المنقولة عن نسخة نيسابور .

ثم اطلع القدماء على نسختي الكتاب فسماه كل واحد بالاسم الذي اطلع عليه ، وهذا هو مرجع الخلاف بينهم .

#### هـ - طبعات الكتاب:

صدر من الكتاب حتى الآن - فيما أعلم - ست طبعات تجارية ، وهي : ١ - طبعة المطبعة الميرية بمكة المكرمة سنة ١٣٠١ هـ ، بعنوان « النهاية في التعريض

<sup>(</sup>١) قسم التحقيق: ١٤١

<sup>(</sup>٢) شفاء الغليل : ٢٤٥

والكناية » وعلى هامشه « رسالة الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة » لمحمد أمين بن عابدين .

وقد أطلعت على هذه الطبعة بالمكتبة الأزهرية ، فوجدتها مملوءة بالتصحيف والتحريف والأخطاء الطباعية .

٧ - طبعة مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٢٦ ه سنة ١٩٠٨ م، بعنوان الكناية والتعريض مع كتاب ( المنتخب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاء » للقاضى أبى العباس الجرجاني (ت ٤٨٢ هـ) وقد طبع على نفقة السيد أمين الخانجي - رحمه الله - وبعنايته . وهذه الطبعة تعد - بالمقارنة بغيرها - أصح الطبعات من جهة قلة التصحيفات والتحريفات وقد اعتمدت عليها الطبعات اللاحقة ، إما بالتصوير بالأوفست ، أو بإضافة بعض التعليقات البسيطة عليها ، وإن كانت الطبعات اللاحقة قد شاعت فيها التصحيفات والتحريفات والأخطاء الطباعية .

٣ - طبعة دار صعب ببيروت ، بعنوان الكناية والتعريض ، مع رسائل الثعالبي ( نثر النظم وحل العقد ) ، وبالهامش كتاب « الفرائد والقلائد » المنسوب خطأ إلى الثعالبي ، ولم يذكر تاريخ النشر .

٤ - طبعة دار الكتب العلمية ببيروت سنة ١٩٨٤ م ، بعنوان الكناية والتعريض .
 مع كتاب « المنتخب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاء » للقاضى أبى العباس الجرجانى .

مابعة مكتبة ابن سينا بالقاهرة سنة ١٩٩٢ ، بعنوان الكناية والتعريض .
 وكتب على الغلاف : حققه وعلق عليه محمد إبراهيم سليم .

وهو لم يضف إلى الطبعات السابقة إلا شرح بعض الكلمات بالرجوع إلى المعجم الوسيط ، وتخريج بعض الأحاديث النبوية ، وتعريف بعض الأعلام المشهورين .

ولم يرجع إلى أية مخطوطة من مخطوطات الكتاب ، بل اعتمد اعتمادا كاملا على الطبعات السابقة .

٦ - طبعة دار الحكمة بدمشق سنة ١٤١٥ ه سنة ١٩٩٤ م بعنوان ((النهاية في فن الكناية )
 فن الكناية )
 وكتب على الغلاف : حققه وشرحه وعلق عليه موفق فوزى الجبر .

وهو لم يرجع إلى أية مخطوطة من مخطوطات الكتاب ، وإنما اعتمد على الطبعات السابقة اعتمادا كاملا ، ولم يضف إليها إلا شرح بعض الكلمات ، وتعريف الأعلام المشهورين ، وفهارس للآيات القرآنية ، والحديث والأثر ، والأشعار ، والأعلام والشعراء ، ومصادر التحقيق . وهذه الفهارس غير وافية ، وغير دقيقة .

والطبعتان الأخيرتان - المزعوم أنهما محققتان - تتكرر فيهما أخطاء الطبعات السابقة دون تغيير ، وعلى سبيل المثال لا الحصر :

- ١ التحريف البيِّن في أسماء الأعلام وكناهم (١).
  - ٢ الخطأ في تعريف الأعلام (٢).
  - T 3 عدم إدراك الفرق بين النثر والشعر T
- ٤ الأخطاء التي تؤدي إلى كسر الوزن الشعري (٤).
  - ٥ الأخطاء والتحريفات التي تفسد المعنى (٥).
- هذا والطبعات السابقة جميعها تخلو من الزيادات الكثيرة الواردة في النسخ (ف)، و(ر)، و(م)، ولا يتسع المجال هنا لذكر هذه الزيادات، وسوف يشار إليها في أثناء التحقيق، وعلى أية حال فكل خبر، أو شعر لم يرد في النسختين (ب)، و(ش)، فهو لم يرد في الطبعات السابقة جميعها.

#### و - عملي في التحقيق:

- قمت بمقابلة النسخ ، وأثبت الاختلافات بينها في الحواشي ، ولم أعدل عن المخطوطة الأم (ف) ، إلى غيرها من النسخ إلا إذا كان الموجود في غيرها أولى بالإثبات منها .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق : ٣٩ ، ...

<sup>(</sup>٣) نفسه : ٣٧

<sup>(</sup>٤) نفسه: ۲۱، ۲۱،

<sup>(</sup>٥) نفسه : ۹۰ ، ۱۱۰ ، ۱۵۱ ، ۱۵۱ ، ...

- خرجت الآيات القرآنية التي وردت بالمتن وذكرت الآيات التي اقتبس منها الثعالبي .
- وخرجت الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت في متن الكتاب ، بالاعتماد على كتب السنة الصحيحة .

كما قمت بتخريج الأشعار والأخبار والنصوص النثرية التي أوردها الثعالبي ، بالرجوع إلى دواوين الشعراء ، ومؤلفات الثعالبي ، والمصادر التي نقل عنها الثعالبي ، وكتب الأدب واللغة .

واجتهدت في توثيق النصوص والأشعار التي أغفل الثعالبي ذكر قائليها .

عرفت الأعلام المذكورين في متن الكتاب الذين تدعوا الحاجة إلى التعريف بهم عند أول موضع لذكرهم ونزهت عملي عن التزيد بتعريف المشاهير.

- كما قمت بتعريف الأماكن والبلدان التي تحتاج إلى التعريف.
  - وشرحت ما غمض من ألفاظ الكتاب .
- وقمت بعمل الفهارس الفنية والعامة التي يقتضيها موضوع الكتاب .
- كما أشرت إلى أرقام الأوراق في المخطوطة الأم ( ف ) عند بداية كل صفحة منها .
  - هذا وقد بذلت جهدى في تحقيق هذا الكتاب ، والكمال لله وحده .

معل براک مردند فرتمه و فطها روی هر و و که راسوی کی فدانشیک و گانساله بخد رضع الفط فی موضوی حف الدالصری فیا بنیا و مالمذعبر الاسوائر کلدد تر منحه که آس الدافعول وارد وانت ضرافه که م و درالد و الحد کردی

بداية النسخة الأم: نسخة مكتبة فيينا ( ف )

ألجرية رب الهالمين و وصلالية اله واصى به وستم أجعين في البيني الأمام العالمالمان الادب الارب العُرْباً مع الوقيصور فعد الملك وآله و عزمك الله على عالم نعتك . في معضد عليه بطولانع و و وام اللك وانصال تفضر و ورَفَد النّبَسُرع وسكون الاسش وعلواليد وسعاد الله . الدّ. وكن يَد المهم و الالدّالية و والطاله كارم والمعالي لل من مهجة ، وجواست وولة ، و منتبت وطائم ، رضك

الورقة الأولى من نسخة مكتبة فيينا ( ف )

انت نمیین وانهٔ عوض البسین الی دم دان را لان الحذم نعتون اذا استوا وضعنوا ألا علة فعاللحسار ا على م أكتناكل لين فوضع صرى بابته على الموي ب مرص بمن فأنه كان نفران أو كان بنهم مما يله النصاري وقيه بعبول حدين صالح بن مثيرزاد من لك بنا بعدهنسون عينا ليس مدايرو في العيوب كيون ماشيت كن فانت مقبلاً لا له ىن تخدنن طا مرتن غيداشة بن طا مرفداه آلهٔ با قذنرقب فغال مرق الحاطفا نه تعنيضا و الدى بنا الرصوبة ب تم آلکفایه فی الکنایه بورن اتبه ننال وحس والحديثة رت ألعالمين. وصلى تتدنعال زان فومز وكية والدويحه

الورقة الأخيرة من النسخة ( ف )

الكناية والعرض الدائمة والكناية والمناق المناق المن

صفحة العنوان من نسخة مكتبة الجامعة الأمريكية ببيروت ( ب )

وانعضا لنغضا ليمروفاعلهمانه عزله ننزة واحزم وسمعنت اء نعي مهل فالمرب ليعوله ولدل يمكوم إن بالما الدا مهننا وكما حرج خلف عمني بمجرا بعرضان الولد للزاز للجاهر المحروص كي بعدوس كالبالوزراوا الآمان لين ابن وهستيتلوا لخواج والفيع بمصر والحسيل لخادم يعر فألوت الملا ليرندره فعمن يوماعندا لحسين وكان بما يحه كنرا فاستك سترج سكسه وجيب فالماس عافال ياغلاما يتنيخلال فعيس بحبيضرم للبه الخلالس عتب النراب وانماعوه فالحسل لحادم وأشادا لكنا لمتدميعلون أذااسوا ومنعوا المسله فنال المسورط غلام ایتنانخلالت و و صنع امدی سابه علی حری که ایدار دره از در در از این در در در در امدی سابه علی حری که ایدار بعض لسليان المفاكا ويصرانها وكان سيم بما تله المساري واستعال اعلمينا فأم يجداد وعونه وحسر بوفية والعالم على مدامير والبسر ومحدوسلم وعلعه لنقه ولمرشأ أسأن تم يع له محرع إلدين فكم المحوار العويم لسلفرل ولوالده وستايخه وجميع الملر وفرع منقلية مع بنر بعدادن المراس سنطالة ولهروي الحد إسها وتها وما والمراوة والمرا وتلاهوا والما ولم والموادة والمداوة والم وله قوم الأباد العلم العظم عيس مدر ونع الوكل منه مرار مرار

باذهِ امِّسِ ومثنِّيسِ ثَم انَ عَزَاالكُنا ُ مَعْسُورُ عَلَى الكَيَا مَا عَلَيْنَ مُرْدُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُنْكُمِينَ الْمُنْكِمِينَ وَرَبِيرُورُ وَمِيصَوِّ فِي عَنَى بِالْفَاطِّ ال نُودِّ كَانْعَنِ وَتَغَيْضُ عَالِكُوْنِي ۗ وَيُحَبِّنٰ كَتِينُ وَلِكُونِهُ وَلَكُونُ الْكَلِيفُ وَ وَيُلُسُونُ ٱلْمُرْضُ ٱلْاَسِيُّ مَ يَعْمَا طُبَهَا أَلْمُالُوكِ وَمُعَاتَبَهَا ٱلْمُسْمَهِنِ • وَمُنَاكُمُ اعْلِ مُعَمِّنِهِ وَيُعَاوَنَ ذَوِيَّ الْمُوْمِ وَالْعَلَّفُ فَيَعْمُوا لَلَّهُ وَلَهُ وَ الْمُلَوْعُ الْمُلِي مِنْ النُّلُوعِ مَا يُنُّوعِن السَّمِيعُ وَمِيكِن الطَّبَيُّ الْحَا يَعُومُ مَقَامَن وَيُنونِ إِلَى مَنَابَن مَكِلامِ مَادِي لِللَّهُ وَلَيْ مِنْ الْقُلْبُ وَلَمْ كِلِهِ وَلَكُ فِرْسِحِ لِلْفِظِ . وَرُقَى الْمَغْنَى وَخُصُلْفِ البُلاَعْتِه وْمَيَاجِ البُراعْتِه وَمُأَارًا في لُبِعْتُ الي عَبْينيه مِرْكِيْ وترضيع عِقْبِق وكِما والسِّيت عَلَى وأخْسًا والنَّدَة كَالْمُسْ عَلَيم وَمَ وَكُلَامِ النَّلُفِ وَطِينَ عَنِيم وَ وَقَلَّ عِلَى النِّمَ إِنَّهُ وَسُبَايِعٍ ٱلْكُلَّفَ } • وَلَكَا يُعْلِلُكُ أَنْ أَعْ فَ الْمَا اللَّهُ وَالْمَا لَمْ وَفَعُونِ الْمِبْرَةِ الْمَرْرُ وقن خُوتُ الكنا و سعتها آور بينتمل كأياب عاعا عِنْ الور مُنْرَجَّتِ لِمُؤَدُّعًا مِهَا وَمَعْمَنَا مِهَا اللَّهَا الدُّولَةِ الكَايِبَ عَالَكْما إِ وَأَخْرُهُ وَكُمُ لَكُمْ مُنْ وَسِقِيلَ بِهِنَ مُسْائِرُ أَعْلَاقًا وَفَعَنَ وَفَعَنَ وَلَهِ مِنْ أَ سَمَّا نَمَاكَ ذِكُوالِغِكَانَ وَالكَمَايِّةِ وَأُوْمُانِهِ وَأَمْوَهُمْ فَضُولُهُمْ النَّهُ اللَّهُ الْكُنَّا عِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا كتان بع والكفائع للقايخ والعاها والمنا لفيا شاكلها وتصوفه لبني اللَّهُ يَعَنُّ عَ الكُمَا يَبِّهِ وَأَرْضِ وَالنَّهِ وِالكِبْرِ وَالْقِ. وَفَعُولُ بِنَدُّو

الملوك

الورقة الثانية من نسخة المكتبة الوطنية بباريس ( ر ) وتظهر فيها مقدمة الكتاب المختلفة عن بقية مقدمات النسخ الأخرى .

مرفاع فعلوس على سيان فحرياتك • ويحبس ركز، • دايماكزاً • أ الورقة الأخيرة من النسخة ( ر ) بين اوارة وكارد ووزائية وسناعة بالم ين منهم من كواند به ادبسته السني بين المائة على المائة ا



صفحة العنوان من نسخة المدينة المنورة (م)

ما في من والمان المام الاستنادة والمان المام الماستنادة والمان والمان المام المان ا

الورقة الأخيرة من النسخة (م)



الورقة الأولى من المجموعة المخطوطة الموجودة بمكتبة الشنقيطي ( ش )

فشدعليه الفيي سبرا فرده البه وانا الأوالفيل رسع • • ٥ قول الشاف، ٥ لقدررقت فيناك بابن مُكفير كأكل صبى من اللؤم ارق وعرض الفيته بقول الأخس و لانائمنن فزارَباخلوت به معلى فلوصك واكتبها باسسايط وذكرا يوعلى السلامي فكستاب تتنف الطرف ال عبوالله بن كلا هرولي بعفراعمام مَرُّوَفَا شَكِي اهلهُا فَوَفَرَ جماعة منه على والله وسكوه اليه واكثر واالقعدل فيد ففدترانهم بنزتبرون فسيبه فلم يعزله فلماانصرف وإقال بعض المشايخ فهاآناً اكفيكمق وورد على بدالله فسئال عن حال البلد فاخبر بالهدور السكون مسالعن ور واليهم فوصفه بالفضل والادب وبالع فيؤكر لجميل شمرفاك الاانه ونقربا صعدعه راسه نغرة يعبى انه حُفيف الرماغ فقال عناهم اللولاية والطبينر إفراق فغرك وانعرف النيح المرموفا علمهم انه عزل بقرة واحدة فاص تمالكاب بعوالله الملك الويهاب وهوم منا بالسابع مع حق الك: ابع

الورقة الأخيرة من النسخة ( ش )

ڪناب الکاينوالتَّعرون لاَدِمَنْصُورالتَّعالِيَ سه ٢٥٠٠ ٢٥٠٥،

۸۹/ب

## بِسْم ٱللهِ الرَّحْمُنِ ٱلرَّحِيمِ

#### [ مقدمة المؤلف ]

(۱) عونَك اللهم على شكر نعمتك في مَلِكِ كَمَلَك ، وبحر في قصر ، وبدر (۲) في دَسْت ( $^{(7)}$  ، وغيث يصدر عن ليث ، وعالَم في ثوب عالم ، وسلطان بين حسن وإحسان .

[ من البسيط ]

لَوْلَا عَجائِبُ صُنْعِ الله مانَبَتَتْ (٤) تِلْكَ الفَضائلُ في خَمْ وَلا عَصَبِ (°)

وهذه صفة تغنى عن التسمية ، ولا تحوج إلى التكنية إذ هي مختصة بمولانا (٦) الأمير السيد ٦) الملك المؤيد ولى النعم أبي العباس مأمون بن مأمون خوارزمشاه (٧).

<sup>(</sup>۱) كتب الناسخ قبل هذه الكلمة: « الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين ، قال الشيخ الإمام العالم العلامة ، الأديب الفهامة ، أبو منصور عبد الملك الثعالبي النيسابورى تغمده الله برحمته ، وأسكنه بحبوحة جنته بمحمد وآله » .

<sup>(</sup>٢) في (م) : وبيت .

<sup>(</sup>٣) الدست : معرب دشت وهو صدر المجلس ، والمنصب ، واللباس ، واللعبة ، واستعمله المتأخرون بمعنى الديوان ، ومجلس الوزارة والرئاسة . أساس البلاغة (دست ) ، شفاء الغليل للشهاب الخفاجي : ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) في (ب) ، (ش) ، (ر) : ثبتت .

<sup>(</sup>٥) البيت لابن الرومي في ديوانه : ١٩٦/١ ، وروايته :

<sup>...</sup> لطف الله مانبتت ... وفي عصب

نثر النظم : ١٤٦ ، فقه اللغة : ٨ ، من غاب عنه المطرب : ٢٣٨ ، زهر الآداب : ١٣٢/١ (طبعة البجاوى ) .

<sup>(</sup>٦-٦) أخلت بها (م) ، وأخلت ببعض ألفاظ الدعاء والتفخيم هنا وفيما يلي .

<sup>(</sup>۷) أبو العباس مأمون بن مأمون خوارزمشاه ، من أشهر أمراء الدولة الخوارزمية التي كانت عاصمتها مدينة « الجرجانية » ، أهدى إليه الثعالبي بعض كتبه ، ومنها هذا الكتاب ، غضب عليه السلطان محمود الغزنوى وقتله سنه ٤٠٧ ه ، الكامل في التاريخ لابن الأثير : ١٣٢/٩ ، ٢٦٤ ، ٤٢٢ .

( ۱ مولى أمير المؤمنين ۱) أدام الله ( ۲ تعالى إمكانه ، وحرس عزه وسلطانه ۲ ) ، وخالصة له دون الورى ، وجامعة لديه محاسن الدين والدنيا .

اللهم فكما فضلته على عبادك بالفضائل التي (٣) لا تحصى والفواضل التي لا تنسى ، ففضًلْه عليهم بطول العمر ، ودوام الملك ، واتصال الصنع ، ورغد العيش ، وسكون الجأش ، وعلو اليد ، وسعادة الجد ، وكفاية المهم ، وإزالة الملم .

وانظر (٤) للمكارم والمعالى بالدفاع عن مهجته ، وحراسة دولته ، وتثبيت وطأته ، برحمتك / ياأرحم الراحمين [ وأكرم الأكرمين ] (٥) اللهم آمين . وصلواتك على النبي محمد وصحبه وآله أجمعين (٢) .

(۱-۱) أخلت بها (م).

أمير المؤمنين في هذا الوقت هو الخليفة العباسي القادر بالله أبو العباس أحمد بن إسحاق المقتدر ، ولا سنة ٣٣٦ هـ ، وكان حازمًا حكيمًا ، فهابه البويهيون المسيطرون على الحلافة آنذاك ، وأطاعوه وأحبه الناس ، توفى ببغداد سنة ٤٤٢ هـ .

البداية والنهاية : ۲۱ / ۲۱ / ۳۱ ، النجوم الزاهرة : ۱۵۹/۶ ، ۲۷٥ ، تاريخ الحلفاء : ٤١٧ ، ٤١٧ .

(۲) فى باقى النسخ: « سلطانه ، وحرس عزه ومكانه » .

(٣) في (ب) : لكي .

(٤) في (م) : فانظر . وفي ش : وأمطر المكارم .

(٥) أخلت بها (ف) ، وأخلت بها (م) ويبقية ألفاظ الدعاء .

(٦) المقدمة في (ر) مختلفة تمامًا ، مما يرجح أنها منقولة عن أصل الكتاب قبل التنقيح ، فهي خالية من الإهداء إلى خوارزمشاه ، وبها إهداء إلى بعض الرؤساء يرجح أنه « أبو الفضل الميكالي » .

وجاء في (ر) ما صورته :

[ بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين

كتب الشيخ أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل - رحمه الله - إلى بعض الرؤساء:

« من حلّ - أطال الله بقاء الشيخ - محلى في مودته ، وانتهى إلى غايتى في موالاته ومشايعته ،
وتحلى بحليتى في جمال مناسبته ومشاكلته في الأدب ، الذى هو نشب واشج ، ونسب ممازج ،
والشكول فيه أقارب ، وإن تباعدت منهم المناسب ، كان حقيقًا بأن يترقب ما يتقرب به إليه . وأخص
الطريق إليه ما يحسن موقعه لديه بعد أن يشغل كثيرًا من أوقاته بالرغبة إلى الله تعالى في أن يجعل البركة غذاء مدته ، وينظر للمحاسن والمكارم بالدفاع عن مهجته .

ثم إن هذا كتاب ('خفيف الحجم ثقيل الوزن ، صغير الجرم ، كبير الغنم '' في الكنايات '' عما يستهجن ذكره ، ويستقبح ''' نشره ، أو يستحيا من تسميته ''' أو يتطير منه ، أو يترفع ويتصون عنه بألفاظ مقبولة ، تؤدى المعنى ، وتفصح عن المغزى ، وتحسن القبيح ، وتلطف الكثيف ، وتكسوه  $^{(3)}$  المعرض الأنيق في مخاطبة الملوك ، ومكاتبة المحتشمين ، ومذاكرة أهل الفضل ، ومحاورة ذوى المروءة والظرف ، فيحصل المراد ، ويلوح النجاح ، مع العدول عما ينبو عنه السمع ، ولا يأنس  $^{(0)}$  به الطبع ، إلى ما يقوم مقامه ، وينوب منابه ، من كلام تأذن له الأذن و لا يحجبه القلب .

(<sup>۲</sup> وما ذلك إلا <sup>۲)</sup> من سحر البيان ، في (<sup>۷)</sup> النفوس ، وخصائص البلاغة ، ونتائج البراعة ، ولطائف الصناعة .

(۱) وأرانى لم أسبق <sup>(۱)</sup> إلى تأليف <sup>(۹)</sup> مثله ، <sup>(۱)</sup> وترصيف شبهه <sup>(۱)</sup> ،

[ من الطويل] من الطويل] كُمُوْضِعَةٍ أَوْلادَ أُخْرى وَضَيَّعتْ بني بَطْنِها، هَذا الضَّلالُ عَن القَصْدِ

وكمن يخل بالفرائض ، ويقبل على النوافل ، ويتعدى القريب إلى الغريب .

فسنح لى افتتاح كتاب أنيق المسموع ، بليغ الموضوع ، خفيف الحجم ، ثقيل الوزن ، صغير الحبرم ، كبير الغنم ، أشرفه باسمه ثبته الله بدوام ذكره – وأتحف به حزانة كتبه – عمرها الله بطول عمره – ثم أتبعه على الأيام بأخوات له تجمع شمل النكت ، بإذن الله ومشيئته ] .

إلى هنا انتهى الخلاف بين (ر) وباقى النسخ .

(١-١) في (ر) هذه العبارة ساقطة من هنا ، وموجودة في مقدمتها التي أوردناها سابقًا .

(۲-۲) في (ر) : مقصور على الكنايات . (٣-٣) أخلت بها (ر) .

(٤) في (ف): وتكسو
 (٥) في (ر): وينكره .

(٨-٨) في (ر) : وما أراني سبقت . (٩) في (ر) : تصنيف .

(۱۰) أخلت بها (ر) .

رصف الشيء . ضم بعضه إلى بعض ، والترصيف : التجميع . لسان العرب : (رصف ) . ( ۱۱) زيادة من (ر) .

وحين ارتفعت لى - أيد الله الشيخ - أن مؤلفات الأدب تجرى مجرى بدائع الكتب ،
 وتنضاف إلى أبكار الكلام ، وبواكير ثمار الأقلام ، رأيتنى فيما تعاطيت من تصنيفها لغيره ، ولم أسم بعضها باسمه ورسمه

وترصيع عقده من كتاب الله تعالى ، وأخبار النبي عَلَيْكُمْ ، وكلام السلف [ رضى الله عنهم ] (١). ومن قلائد الشعراء وفصوص (٢) البلغاء ، وملح (٣) الظرفاء فى أنواع النثر والنظم ، وفنون الجد والهزل .

(ئ وقد كنت ألفته بنيسابور (°) في سنة أربعمائة ، فلما جرى ذكره على اللسان العالى – أدام الله تعالى علوه – وخرج الأمر الممتثل – أدام الله تعالى رفعته – بإيفاد ( $^{(7)}$  نسخة منه إلى الخزانة المعمورة أدام الله تعالى شرفها ، أنشأته نشأة أخرى ، وسبكته ثانية بعد أولى ، ورددت ( $^{(Y)}$  النظر في تبويه وترتيبه ، وتأنقت ( $^{(Y)}$  في تهذيبه وتذهيبه ، وترجمته بكتاب « الكناية والتعريض » وشرفته بالاسم العالى ثبته الله تعالى مادامت الأيام والليالي  $^{(1)}$ .

وخرجته في سبعة أبواب ، يشتمل كل باب منها على عدة فصول مترجمة بمودعاتها (٩).

## فالباب الأول :

في الكناية عن النساء والحرم ، وما يجري (١٠) معهن ، ويتصل بذكرهن [ من

 <sup>(</sup>١) زيادة من (ر)

<sup>(</sup>٢) في (ر) : وبدائع .

<sup>(</sup>٣) في (ر): ولطائف.

<sup>(</sup>٤-٤) أخلت بها (ر) ، وهذا يثبت أنها منقولة عن الأصل الأول للكتاب الذي أهداه لأبي الفضل الميكالي بنيسابور سنة ٤٠٠ هـ .

 <sup>(</sup>٥) نيسابور . موطن الثعالبي ، وهي مدينة عظيمة من مدن خراسان ذات فضائل جسيمة ،
 وخرج منها من أئمة العلم من لا يحصى . معجم البلدان : ٣٥٩ - ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : بإنفاذ . وفي (م) : في إنفاذ .

<sup>(</sup>٧) في ( ف ) ، ( ش ) : وزدت في تبويبه وترتيبه ، وفي ( م ) : وتأنقت .

<sup>(</sup>٨) في ( م ) : ولم آل جهدي .

<sup>(</sup>٩) فى ( ر ) بمودعاتها ومضمناتها . وفى ( م ) : [ بمودعاتها وبمضمناتها وأخبارها ، وأحاديثها ، ومنادماتها ، وكناياتها ، وهى عجيبة غريبة تشرح الخاطر إن شاء الله ] .

<sup>(</sup>١٠) أخلت بها ( ر ) ، وفيها : وما معهن .

سائر شئونهن ] (١) ، وأحوالهن ، وفصوله تسعة (٢).

## والباب الثاني :

في ذكر الغلمان ومن يقول بهم ، والكناية عن أوصافهم ، وأحوالهم ، وقصوله خمسة .

#### والباب الثالث:

/ في الكناية عن نفض (٣) فضول الطعام ، وعن المكان المهيأ له ، وفصوله .٩٠ب ثلاثة (٤) .

## والباب الرابع:

في الكناية عن المقابح والعاهات (°) ، وفصوله اثنا عشر .

## والباب الخامس:

في الكناية عن المرض والشيب والكبر ، والموت ، وفصوله ستة (٢) .

## والباب السادس:

فيما يوجبه الوقت والحال من الكناية عن  $^{(v)}$  الطعام ، والشراب ومايتصل بهما ، في فصلين  $^{(\Lambda)}$  .

### والباب السابع:

في فنون شتى من الكناية والتعريض مختلفة الترتيب ، وفصوله ثمانية <sup>(٩)</sup> .

<sup>(</sup>١) أخلت بها ( ف ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ف ) ، ( ب ) ، ( ش ) : خمسة ، وفي ( م ) : سبعة ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في ( ف ) ، و ( م ) : بعض .

 <sup>(</sup>٤) في (ف) ، (ب) ، (ش) ، أربعة ، وهو خطأ من النساخ .

<sup>(°)</sup> في (ر): والعاهات والمثالب وماشاكلها. وفي (م): العاهات والبدع والمثالب ومايترتب ليها.

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) ، ( ش ) : ثمانية ، وهو خطأ من النساخ .

<sup>(</sup>٧) في ( ف ) : من .

<sup>(</sup>٨) في ( ر ) : وفصوله ثمانية ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) و ( ش ) : سبعة ، حيث التعريض بالفعل « ضمن الفصل السابع » ، أما في باقي النسخ فهو فصل مستقل .

(١ وها أنا أفتتح بسياقها ، وأوفيها حقوقها ، وشرائطها بعون الله تعالى ، ودولة مولانا الملك السيد ، ولى النعم خوارزمشاه ثبتها الله تعالى وأدامها ١٠ آمين .

<sup>(</sup> ۱ – ۱ ) أخلت بها ( ر ) شأن كل فقرة تشير إلى خوارزمشاه .

## البكاب الأولت

# فى الكناية عن النساء والحرم ويتصل بذكرهن (١) من سائر شئونهن وأحوالهن

, 1

## فصل

## في الكناية عن المرأة

العرب تكنى عن المرأة: بالنعجة ، والشاة ، والقَلوص (٢)، والسرحة (٣)، والحرث ، والفراش ، والعتبة ، والقارورة ، والقَوْصَرَّة (٤) ، والنعل ، والغُلّ والقيد ، والطَّلَّة (٥) والجارة ، [ والحليلة ] (٦) (٧ وبكلها جاءت الأخبار ، ونطقت الأشعار ٧) .

فأما الكناية بالنعجة ، فقد أفصح عنها (^) القرآن في قصة داود عليه السلام : ﴿ إِنَّ هَلَاَ أَخِي لَهُ تِسَّعُ وَيَسْعُونَ نَعْمَةً وَلِي نَعْمَةً وَكِيدَةً ﴾ [ سورة ص : ٢٣ ] . أي امرأة واحدة (٩) .

وأما الكناية بالشاة ، فكما قال عنترة العبسى :

<sup>(</sup>١) في ( ف ) بهن .

<sup>(</sup>٢) القلوص : الناقة الشابة ، وجمعها قلص ، وقلائص .

<sup>(</sup>٣) السرحة : الشجرة المعتدلة الطويلة . وجمعها : سَرْح .

<sup>(</sup>٤) القوصرة : وعاء من قصب يوضع فيه التمر .

<sup>(</sup>٥) كذا في ( ش ) ، وفي لسان العرب ( طلل ) : طلة الرجل امرأته ، وفي باقي النسخ : الظلة .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ( ر ) ، ( م ) ، وجاءت عرضًا في ص ١٤ ، ولم يُذكر لها شاهد .

<sup>(</sup>٧-٧) أخلت بها ( ر ) ، ( م ) . وفي ( ش ) : وبكل ما جاءت به الأخبار .

<sup>( ) :</sup> نطق به ، وفي ( م ) : نطق بها .

<sup>(</sup>٩) انفردت بها (ف).

[ من الكامل ]

ياشاةَ ما قَنَصِ لَمَنْ حَلَّتْ لَهُ حَرُمَتْ عَلَى وَلَيْتَهَا لَمْ تَحْرُمِ (١) فكنى عن امرأة وقال: أى صيد أنت لمن يحل له أن يصيدك، فأما أنا فإن حرمة الجوار قد حرمتك على .

وأما الكناية بالقَلوص ، فكما كتب رجل من مغزى كان فيه إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه (٢ يوصيه بنسائه ٢):

[ من الوافر ]

أَلَا أَبْلِغْ أَبَا حَفْصِ رَسُولاً فِدًى لَكَ مِنْ أَخِي ثِقَةٍ إِزَارِى قَلَا لَبُهِ أَبِا حَفْصٍ رَسُولاً فَيْكُمْ وَمَنَ الحِصَارِ (٣) قَلائهمَ نَا هَداك الله إنّا شَغِلْنا عَنْهُمُ زَمَنَ الحِصَارِ (٣) وأما الكناية بالسَّرْحة وهي شجرة ، فكما قال حميد بن ثور (٤):

(۱) البيت من معلقته المشهورة في الديوان: ٢١٣، تأويل مشكل القرآن: ٢٦٦، العمدة: ١/ ٢١٣، شرح القصائد العشر للتبريزي: ٢٠٠، شرح المعلقات السبع للزوزني: ١٢٦. « ما » في هذا البيت زائدة، و « قنص » مجرورة بالإضافة.

(٢-٢) في (ر): يشكو إليه ممن تعرض لحرمه ، وفي (م): يشكو إليه من تعرض لحرمته . (٣) في باقى النسخ: عنكم ، والبيتان لأبي المنهال بقيلة الأكبر الأشجعي ، من أبيات أرسلها إلى عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – يعرض برجل يقال له « جعدة » كان يخالف إلى المغيبات من النساء ، ففهم الفاروق ما أراد ، وجلد جعدة ونفاه .

وبعدهما بيتان هما :

فَما قُلُصٌ وُجدْنَ مُعَقِّلاتِ قَفا سَلْعٍ بمختلف النّجارِ يُعَقِّلُهُنَّ جَعْدٌ شَيْظَمِى وبئس مُعَقلُ الذَّودِ الظّوَارِ

والأبيات باختلاف فى طبقات ابن سعد : ٢٨٦/٣ ، الوحشيات : ١٠٨ ، تأويل مشكل القرآن : ٢٦٥ ، العقد الفريد : ٢٦٣/٢ ، والمؤتلف والمختلف : ٨١ ، الصناعتين : ٣٦٤ ، العمدة : ٣١٢/١ ، مجاز القرآن للعز بن عبد السلام : ٣٠٦ ، لسان العرب (قلص) و (أزر) .

(٤) أبو المثنى حميد بن ثور بن حزن الهلالي العامرى ، شاعر مخضرم وفد على النبي عَلَيْكُ ، ومات في خلافة عثمان بن عفان ، وجعله ابن سلام في الطبقه الرابعة من الشعراء الإسلاميين .

طبقات ابن سلام : ٢/٥٨٦ ، الشعر والشعراء : ٣٩٠/١ ، الأغانى : ٣٥٦/٤ ، الاستيعاب : ٣٦٦/١ ، معجم الأدباء : ٩/١١ ، الإصابة : ٣٥٥/١ .

[ من الطويل ]

أَبِي الله إِلَّا أَنَّ سَرْحَةَ مالِكِ عَلَى كُلِّ أَفْنانِ العِضاهِ تَروقُ (١) وإنما كنى عن امرأة مالك بسرحة مالك أحسن (٢) كناية ، وعبر عن إيفائها في الحسن على سائر / الغواني أحسن عبارة .

وقد سلك طريقته في هذه الكناية من قال:

[ من الطويل ]

وَمَالِيَ مِنْ ذَنْبِ إليْهِمْ عَلِمْتُهُ سِوَى أَنَّنَى قَدْ قُلْتُ ياسَرْحَةُ اسْلَمَى نَعَمْ فاسْلَمَى ثُمَّ اسْلَمَى ثُلَاثُ تَحِيّاتٍ وإنْ لَمْ تُكلَّمَى (٣) نَعَمْ فاسْلَمَى ثُمَّ اسْلَمَى ثُلَاثُ تَحِيّاتٍ وإنْ لَمْ تُكلَّمَى (٣) وإنما يقع مثل (٤) هذه الكناية عمن لا يجسرون (٥) على تسميتها ، أو يتذممون من التصريح بها كما قال الشاعر :

[ من الطويل ] وإنِّى لَأَكْنى عَنْ قَدُورَ بِغَيْرِها وأُعْرِبُ أَحْيَانًا بِها فأُصارِحُ (٦) وأما الحَرْث ، فمنه قول الشاعر ، وألقاه على طريق الإلغاز :

إذا أَكَلَ الجرادُ مُحروثَ قَوْمٍ فَحَرْثَى هَمُّهُ أَكْلُ الجرادِ(٧) يعنى بحرثه: امرأته

وفى القرآن العظيم :﴿ نِسَآقُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ [البقرة : ٢٢٣].

 <sup>(</sup>١) العضاه : جمع عضاهة وهي الشجرة العظيمة ذات الشوك . اللسان (عضه) .
 والبيت في ديوانه : ٤١ ، إصلاح المنطق : ٢٢١ ، الاقتضاب : ٣٠٥/٢ ، كنايات الجرجاني : ١٠٧/١ ،

روبيك على عيورد . ١٠ ، ويسمر ع بمصل . ١٠١١ ، الوصطاب . ١٠/١١ ، فنايات الجرجاني : ١٠٧/١ . الاستيعاب : ٣٦٧/١ ، أساس البلاغة (روق) ، معجم الأدباء : ١٠/١١ .

<sup>(</sup>٢) في (ر) ، و (م) : ألطف .

<sup>(</sup>٣) البيتان لحميد بن ثور في ديوانه : ١٣٣ ، العمدة : ٣١١/١ ، معجم الأدباء : ١٣/١١ .

<sup>(</sup>٤) فی ( ب ) ، و ( ش ) : تقع هذه .

<sup>(°)</sup> فی ( م ) : پنجترءون . ..

<sup>(</sup>٦) البيت دون عزو في « إصلاح المنطق » : ١٥٧ ، ولسان العرب ( كني ) وروايته : وإني لأكنو ...

وتهذيب اللغة (كنى)، ومقاييس اللغة (كنى) والصحاح (كنى)، وروايته: وإنى لأكنى. (٧) البيت دون عزو في كنايات الجرجاني: ١٠٤/١، وأساس البلاغة (حرث)، واللسان (حرث).

وأما الفِراش ، فقد قال الله تعالى في وصف الجنة :

﴿ وَفُرْشٍ مَّرَّفُوعَةٍ ﴾ [ الواقعة : ٣٤ ]

يعنى النساء ، ألا تراه يقول على إثرها :

﴿ إِنَّا ۚ أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآءَ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبَّكَارًا ﴾ [الواقعة : ٣٥ و ٣٦].

ويروى عن بعض العرب <sup>(۱)</sup> أنه قال لرجل أراد أن يتـــزوج: « استَوْثِر فراشَك » <sup>(۲)</sup> أى تخير السمينة من النساء.

وأما العَتَبة ، ففي قصة إبراهيم أنه زار ابنه إسماعيل عليهما السلام ، فوافق حضوره غيبته عن المنزل ، فتقدمت امرأته وأخبرته بحاله (٣) ، ولم تعرض عليه القرى ، فقال لها :

« قولي لابني : إن أباك يقرأ عليك السلام ، ويأمرك أن تغير عتبتك » .

فلما رجع إسماعيل عليه السلام ، وقصت عليه المرأة القصة ، وأدت إليه الرسالة ، طلقها في الساعة امتثالاً لأمر أبيه (<sup>٤)</sup> .

لأن قوله: غيرٌ عتبتك ، كناية عن طلاقها والاستبدال بها (٥) .

وأما الكناية بالقارورة ، فمن قول النبي ﷺ لسائق الإبل التي نساؤه عليها : (رفْقًا بالقَوارير ) (٦)

وأما الكناية عن المرأة بالقَوْصَرَّة ، فمنها قول الراجز (٧):

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ش) : بعضهم ، وفي ( ر ) ، و ( م ) : بعض السلف .

 <sup>(</sup>۲) لسان العرب (وثر) ، وفى التمثيل والمحاضرة : ۲۱۷ ، قال مصعب بن الزبير : المرأة فرأش فاستوثروه ، فى تحفة العروس : ۱٤٩ .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : بحال غيبته عن منزله .

 <sup>(</sup>٤) ورد الحبر في صحيح البخارى . كتاب الأنبياء ـ باب قوله تعالى : ﴿ وَاتَّخَذَ الله إِبْراهِيمَ
 خَلِيلاً ﴾ وفتح البارى : ٢١١/٦ / ٣١٣ ، الأذكياء لابن الجوزى : ٩ .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : بغيرها .

 <sup>(</sup>٦) ورد الحديث في صحيح البخارى - كتاب الأدب - باب ما جاء في قول الرجل ويلك .
 وفي صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب في رحمة النبي المسالم المسلم المسالم المسالم

<sup>(</sup>٢) في ( ر ) : الآخر .

[ من مشطور الرجز ]

أَفْلَحَ مَنْ كانتْ لَهُ قَوْصَرَهُ يَأْكُلُ مِنْها كُلَّ يَوْمٍ مَرَّهُ (١)

وأما النَّعْل فمنها قول عمر [ بن الخطاب ] (۲) رضى الله عنه : « المرأة نعل يلبسها الرجل إذا شاء ، لا إذا شاءت هي » (۳) .

وأما الغُلَّ (<sup>٤)</sup> فمنه قول بعض الحكماء من العرب وهو يذكر النساء: «ومنهن الودود الولود القعود ، ومنهن ، (غل قَمِل) يضعه الله في عنق من يشاء ، ويفكه عمن يشاء » (<sup>٥)</sup> .

وأما القَيْد ، ، فمنه قول أبى الحسن الجوهرى الجرجاني (٦) من قصيدة في الصاحب بن عباد (٧) ، يذكر استعداده للمسير إلى حضرته ، ويكني عن طلاق امرأته :

(۱) الرجز منسوب إلى على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى إصلاح المنطق : ۲۰۰ ، والاقتضاب للبطليوسى : ۲۳۱/۳ ، واللسان (قصر) ، والبداية والنهاية : ۳/۸ ، ورواية البيت الثانى : يأكل منها كل يــوم تمــره .

وتحفه العروس : ٢٣٠ ، وخلا منه ديوانه ( طبعة صبيح ، ونشرة عبد العزيز كرم ) .

(٢) زيادة من (م).

 (٣) لم أجده منسوبًا إلى عمر بن الخطاب فيما اطلعت عليه من المصادر التي ترجمت له ، وإنما نسب إليه قوله لامرأته :

« إنما أنت لعبة يلعب بك ثم تتركين » تاريخ عمر بن الخطاب ، لابن الجوزى : ١٤٢ .

وفي لسان العرب (نعل) : العرب تكنى عن المرأة بالنعل ؛ يقال لزوجة الرجل هي نعله ونعلته .

(٤) رواية الخبر في (ر) ، و (م) : « وأما الغل ، فمنه قول بعض السلف : المرأة غل فلينظر المرء كيف يغل قه » .

 (٥) في عيون الأخبار: ٢/٤ منسوب إلى شيخ من بنى العنبر، ومنسوب إلى عمر بن الخطاب في العقد الفريد: ١١٢/٦، وفي تاريخ عمر بن الخطاب: ٢٢٥، واللطائف والطرائف: ٦٦، المستطرف: ٣٠١/٢.

وُغل قمل : أصله أن العرب كانت تقيد الأسير بغل من جلد وعليه شعر ، فربما قمل الجلد بمرور الوقت . اللسان (غلل) .

(٦) أبو الحسن على بن أحمد الجوهرى ، شاعر مجيد من صنائع الصاحب بن عباد ، وندمائه وكان الصاحب يعجب بشعره ، ويثنى عليه . اليتيمة : ٢٩/٤ .

(٧) أبو القاسم الصاحب إسماعيل بن عباد بن العباس (٣٢٦ - ٣٨٥ هـ) وزير شهير ؛ غلب عليه الأدب؛ تولي الوزارة لكثير من سلاطين البويهيين ، وسمي الصاحب لصحبته مؤيد الدولة البويهي منذ صباه ، ولد بالطائقان من أعمال قزوين وتوفي بالرى ودفن بأصبهان . له مؤلفات منها الكشف عن مساوئ شعر المتنبى .

اليتيمة : ٣٢٥/٣ ، معجم الأدباء : ١٦٨/٦ ، وفيات الأعيان : ٢٢٨/١ .

[ من الطويل ]

ا<sup>٩١/ </sup> / جَوادِيَ قُدّامي ، وَذَيْلَى مُشَمَّرٌ وَقَلْبِيَ مِنْ شَوْقٍ يَجِيءُ وَيَذْهَبُ (١)

وَقَدْ كُنْتُ مَعْقُولاً بِأَهْلَى مُقَيَّدًا وَهَا أَنَا مِنْ ذَاكَ العِقَالِ مُسَيَّبُ (٢)

وعلى ذكر الطلاق ، فإنني أستحسن وأستظرف جدًا ما كتبه ابن العميد (7) في الكناية عن حلف بعض الملوك بالطلاق ، وهو قوله في فصل من كتاب : (7) وحلف يمينًا أسمى فيها حرائره (7)

وأما الطَّلة (°) ، فهي عند بعض اللغويين (٦) أصلية ، وعند بعضهم مكنية وكذلك الحليلة . وينشد [ في ذلك هذا البيت ] (٧) :

[ من الطويل ]

وَإِنِّى لَحُتَاجٌ إِلَى مَوْتِ طَلَّتى ولكنْ مَتَاعُ السَّوءِ باقِ مُعَمَّرُ (^) وأما الجارة ففيها يقول الأعشى (٩):

[ من الطويل ]

أَجارَتَنا (١٠) بِيني فإنَّكِ طالِقَهْ [كَذَاكَ أُمُورُ النَّاسِ غَادٍ وَطَارِقَهْ ] (١١)

(١) في ( م ) : فؤادي .

(٢) لم أعثر عليهما فيما اطلعت عليه من المصادر التي ذكرتِ شعره .

(ُ٣ُ) ابن العميد ( الأب ) أبو الفضل محمد بن الحسين ، من أشهر وزراء البويهيين ، يضرب به المثل في البلاغة ، توفي سنة ٣٦٠ هـ ، وخلفه في الوزارة ابنه أبو الفتح على بن محمد في عهد ركن الدولة البويهي ، وقتل سنة ٣٦٦ هـ ، في عهد مؤيد الدولة .

اليتيمة : ٣١/٣ ، ٢١٥ ، وفيات الأعيان : ٥ / ١٠٣ ، وشذرات الذهب : ٣١/٣ .

(٤) النص في تحسين القبيح للثعالبي: ٣٦.

(٥) كذا في (ش) ، وفي لسان العرب ، وفي باقي النسخ : الظلة ، والطلّة : هي المرأة الحسنة النظيفة .

(٦) في (ب) : الكوفيين ، وفي (م) : فقهاء اللغويين :

وُالْأُصِلِيةِ أَى مستعملة بمعناها الذَّى وضعت له ، ومكنية أي فيها كناية .

(۷) زیادة من (م)، وفی (ر): شعر. (۸) فی (ر)، و (م): ولکن شیء. والبیت فی اللسان (طلل) وفیه ولکن قرین ....، وفی العقد الفرید: ۱۱٤/٦ والمستطرف:

٣٠١/٢ مع بيت آخر ، وروايتهما :

لَقَدْ كُنْتُ مُحتاجًا إلى مَوْتِ زَوْجَتى وَلكنْ قَرينُ السّوءِ باقِ مُعَمَّرُ فَيالَيتْها صارَتْ إلى القَبْرِ عاجِلاً وَعَذَّبها فيه نكيرٌ وَمُنكَرُ وَمُنكَرُ (٩) ديوان الأعشى: ٢١٣ وفيه: أيا جارتى، الأغانى: ١٩٧/٦: وياجارتى، الاقتضاب: ١٩٧/٣.

(١٠) في (ر)، و(م): أيا جارتي .

(۱۱) زیادة من ( م ) .

ومن إحسان المتنبى المشهور ، قوله لسيف الدولة <sup>(۱)</sup> ، وقد أوقع ببنى كلاب ، وسبى نساءهم ، ثم ردهن عليهم :

[ من الوافر ]

وَلَوْ غَيْرُ (٢) الأميرِ سَبى (٣) كِلابًا عَداهُ (١) عَنْ شُموسِهِمُ (٥) الصّبابُ (٦)

وإنما كني عن النساء بالشموس ، وعن المحاماة دونهن (٧) بالضباب .

والعرب قد تكني أيضا عن النساء بالجآذر ، والظّباء ، والمها ، والبقر .

وأتى النعمان بن المنذر من هذه الكناية (^) ، وكان فيها دمه (٩) ، وذلك أنه وتر زيد بن عدى ، إذ قتل أباه عدى بن زيد (١٠) .

اليتيمة : ٣٧/١ ، وفيات الأعيان ٣٠١/٣ .

- (٢) في ( ف ) ، ( ب ) : أن .
- (٣) في (ر) ، و (م) : غزا.
  - (٤) في ( م ) : ثناه .
  - (٥) في ( ب ) : شموسهن .
- (٦) ديوان المتنبي : ١/٨٣ ، وروايته :

ولو غير الأمير غزا ... ثناه ... ضبياب

- (٧) فِي ( ر ) : عنهن ، وفي ( م ) : عنهم ، والبيت والتعليق في اليتيمة : ٤٩/١ .
- (٨) أبو قابوس النعمان بن المنذر بن امرئ القيس اللخمى ، من أشهر ملوك الحيرة فى الجاهلية ، ورث الملك عن أبيه ، وأقره عليه كسرى أبرويز ، مدحه كثير من الشعراء ، واستمر فى الحكم بضعة وعشرين عاما ، ثم نقم عليه كسرى أبرويز فسجنه ثم قتله .

الشعر والشعراء : ١ /٢٢٩ ، الأغاني ٧/٢ ، ١٢٢ .

- (٩) في ( ب ) : ذمه ، وفي ( م ) : وكان قادحه ذلك .
- (١٠) عدى بن زيد بن حماد بن أيوب من زيد مناة بن تميم ، شاعر جاهلى كان يسكن الحيرة ، وكان يحسن الفارسية ، وهو أول من كتب بالعربية فى ديوان كسرى ، تزوج هند بنت النعمان بن المنذر ، ووشى به أعداؤه إلى النعمان فسجنه ثم قتله بالحيرة ، جعله ابن سلام فى الطبقة الرابعة من فحول الشعراء الجاهليين .

طبقات ابن سلام : ٢٢٥/١ ، الأغاني : ٩٧/٢ (دار الكتب ) .

<sup>(</sup>۱) سيف الدولة أبو الحسن على بن عبد الله بن حمدان التغلبي ( ٣٠٣ - ٣٥٦ هـ) كان أميرًا شجاعًا ، كثير العطايا لأهل الأدب ، ومدحه كثير من الشعراء ، ملك واسط ودمشق وحلب ، وتوفى بحلب ، ودفن بميافارقين مسقط رأسه .

وزيد ترجمان الملك أبرويز (١) ، فكان يتربص بالنعمان الدوائر ، ويبغى له الغوائل ، ولما علم ميل الملك إلى النساء ، وصف له بنات النعمان ، وأشار عليه بخطبتهن ، وهو يعرف امتناعه من تزويج العجم لما في نفسه من النخوة ، فأرسل (٢) . إليه رسولاً في الخطبة ، فقال النعمان : « أما للملك غنية ببقر العراق عن هؤلاء الأعرابيات السود » .

وترجم زيد هذه اللفظة بالفارسية وقبح المعنى ، وأساء المحضر ، وقال : « إنه يعير الملك بنيك البقر » .

فأمر أبرويز بإشخاص <sup>(٣)</sup> النعمان ، وإلقائه إلى الفيلة حتى خبطته بأرجلها ، وأتت على نفسه <sup>(٤)</sup> .

ومما لا نهاية لحسنه ، كناية النبي عَيَّالَةٍ عن المرأة الحسناء في المنبت السوء بقوله عليه الصلاة والسلام :

( إِيَّاكُم وخَضْراءَ الدِّمَن ) <sup>(٥)</sup>

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كسرى أبرويز بن هرمز ، ملك فارسى خلف أباه هرمز ، وأظهر من الشجاعة والحزم وسداد الرأى ما فاق به غيره من الملوك ، وطغى وتجبر فى آخر حكمه ، كاتبه النبي عَلَيْكُم فمزق خطابه ، فدعا عليه الرسول بتمزيق ملكه ، فثار عليه ابنه شيرويه وقتله .

اَلْتَاجٌ فَى أَخَلَاقَ الْمُلُوكُ ( الْمُنسوبِ إلى الجَاحَظُ ) : ٩ ، ٨٢ ، تاريخ الطبرى : ١٧٦/٢ ، مروج الذهب : ٢٧٥/١ ، غرر أخبار ملوك الفرس للثعالبي : ٦٦١ – ٧٢٨ .

<sup>(</sup>٢) في ( ر ) ، و ( م ) : فأنفذ .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : بإحضار .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : بقيته .

والحبرَ في الشعر والشعراء : ٢٢٩/١ ، ٢٣٠ ، وفيه يقول النعمان « فأين الملك عن مهـا السواد».

وفي الأغاني : ١٢٢/٢ – ١٢٧ ، يقول النعمان : « أما في مها السواد وعين فارس ما يبلغ به كسرى حاجته » ، معاهد التنصيص : ١٠٧/١ ، ١٠٨ .

<sup>(</sup>٥) لم يرد في كتب السنة الصحاح ، ورواه الرامهرمزى بإسناد عن أبي سعيد الحدرى في كتابه «أمثال الحديث » ١٢٦ ، أساس البلاغة ( خضر )، والتمثيل والمحاضرة : ٢٢ ، أساس البلاغة ( خضر )، النهاية في غريب الحديث ( دمن ) واللسان ( خضر ) و ( دمن ) .

والدمن : ماتلبده الإبل والغنم من أبعارها وأبوالها في مرابضها ، فإذا سقط عليه المطر أنبت عشبًا أخضر يخلب العين بمنظره ، ولكن أصله خبيث دنس .

#### فصل

## فيما يقع في (١) الكناية من الكناية عن الحرم (٢)

[ لما ] (٢) نقل أبو الجيش (٤) خمارويه (٥) بن أحمد بن طولون والى / مصر ١٩٢ ابنته المسماة قطر الندى (٦) إلى المعتضد (٧) ، كتب إليه يذكره حرمة سلفها بسلفه ، ويصف مايرد عليها من أبهة الخلافة ، وروعة السلطان ووحشة الغربة ، ويسأله إيناسها ، وبسطها ، وتقريبها .

فأراد الوزير عبيد الله بن سليمان (^) أن يجيب عن الكتاب بخطه .

فسأله جعفر بن محمد بن ثوابة (٩) أن يعتمد عليه في الجواب ففعل ، فكتب جعفر بن محمد كتابًا قال في فصل منه :

<sup>(</sup>١) في ( ش ) : مِن .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : الحرائر .

<sup>(</sup>٣) أخلت بها ( ف ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ف ) ، ( ب ) ، ( م ) ، ( ش ) : أبو الحسن ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) ولى حكم مصر بعد أبيه سنة ٢٧٠ هـ ، واتسع ملكه من الفرات إلى النوبة ، أسرف فى إنفاق أموال الدولة ، قتله غلمانه على فراشه فى دمشق وحمل تابوته إلى مصر سنة ٢٨٢ هـ .

تاريخ الطبرى : ١٠/٥٠ وفيات الأعيان : ٢٤٩/٢ ، البداية والنهاية : ٧٢/١١ .

<sup>(</sup>٦) قطر الندى : أسماء بنت خمارويه ( ... – ٢٨٧ هـ ) ، من شهيرات النساء عقلاً وجمالاً. وأدبًا ، تزوجها الخليفة المعتضد وجهزت بجهاز لم يعمل مثله ، توفيت ببغداد ودفنت بقصر الرصافة .

وفيات الأعيان: ٢٠٠/٢، البداية والنهاية: ١١: ٦٩، ٧١، ٧٢، تاريخ الحلفاء: ٣٧٠. (٧) الخليفة المعتضد أبو العباس أحمد بن طلحة الموفق بن المتوكل ( ٢٤٢ – ٢٨٩ هـ )، ولد نشأ مهات بغداد، أظهر شجاعة فائتة في حرور الرغمة عمل المرادة لم يرور الرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة

ونشأ وُمات ببغداد ، أظهر شَجاعة فائقة في حروب الزنج في عهد سلفه المعتمد ، وبويع بالحلافة بعد عمه المعتمد سنة ٢٧٩ هـ .

تاريخ الطبرى : ٣٠/١٠ ، البداية والنهاية : ٨٦/١١ ، تاريخ الخلفاء : ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٨) أبو القاسم عبيد الله بن سليمان بن وهب ( ٢٦٦ – ٢٨٨ هـ ) ، وزير كاتب من أكابر كتاب بنى العباس ، استوزره المعتمد وأقره المعتصد ، واستمرت وزارته عشر سنين إلى أن توفى . وفيات الأعيان ١٢٢/٣ .

 <sup>(</sup>٩) أبو الحسين جعفر بن محمد بن خالد بن ثوابة ، كاتب تولى ديوان الرسائل فى وزارة عبيد الله بن سليمان وتوفى سنة ٢٨٤ هـ ، ووليه أولاده من بعده ، حتى تسلمه الصابى من حفيده أحمد بن ثوابة . معجم الأدباء : ١٨٧/٧ .

« وأما الوديعة – أعزك الله – فهى بمنزلة ما انتقل من شمالك إلى يمينك ، ضنًا منا بها ، وحياطة لها ورعاية لمرادك (١) فيها » (٢)

فلما عرضه على الوزير عبيد الله ارتضاه جدًا ، وقال له : «كنايتك عنها بالوديعة نصف البلاغة » ووقع له بالزيادة في جراياته (٣) وإقطاعاته .

ولما كانت أيام عز الدولة بن معز الدولة (٤) ، ونقل ابنته إلى (° عدة الدولة °). أبي تغلب الحمداني ، كتب عنه أبو إسحاق الصابي (٦) لأبي تغلب كتابًا استحسنه أهل الصناعة ، وتحفظوا منه هذا الفصل لاشتماله على عدة كنايات لطيفة ونسخته (٧):

« وقد توجه أبو النجم بدر الحرمي (٨) ، وهو الأمين على ما يلحظه ، الوفي

 <sup>(</sup>١) في (ر) ، (م) ، (ش) : لمواتك ، وفي (ب) ، (ط) [ على هامش (ر) ] : لمودتك .

 <sup>(</sup>۲) نص الرسالة في اليتيمة: ۳۱٤/۱، ۳۱۵، وفيها «عناية بها وحياطة لها ورعاية لموالاتك».
 وسر الفصاحة: ۱۹۲، زهر الآداب: ۸۷/۳، وفيه « ورعاية لمودتك ».

<sup>(</sup>٣) في ( ر ) ، ( م ) ، واليتيمة : مشاهرته .

<sup>(</sup>٤) أبو منصور عز الدولة بختيار بن معز الدولة أبى الحسن أحمد بن أبى شجاع بويه بن فناخسرو من سلاطين آل بويه ، ملك بغداد بعد موت أبيه معز الدولة سنة ٣٥٠ هـ ، وكان مشهورًا بالشجاعة والقوة الفائقة ، وقتل سنة ٣٦٧ هـ في حرب بينه وبين عضد الدولة البويهي . وفيات الأعيان:

<sup>.</sup> ۲٦٨ ،۲٦٧ / ١

<sup>(</sup>٥-٥) أخلت بها (م) ، وفي (ف) : عز الدولة ، وهو تصحيف .

وعدة الدولة أبو تغلب الغضنفر بن الحسن ناصر الدولة الحمدانى ، من الأمراء الحمدانيين ، ولد سنة ٣٢٨ هـ ، وتولى إمارة الموصل بعد أبيه ناصر الدولة ، توجه إليه عضد الدولة البويهى لقتاله ، فهرب من الموصل ، وقتل سنة ٣٦٧ هـ . وفيات الأعيان : ١١٣/٢ ، ١١٧٠.

<sup>(</sup>٦) أبو إسحاق إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون الحراني ( ٣١٣ - ٣٨٤ هـ) ، من نوابغ الكتاب في عصره ، قلده عز الدولة بختيار ديوان رسائله سنة ٣٤٩ هـ ، وكان يكتب رسائل إلى عضد الدولة تؤلمه ، فلما قتل بختيار سجنه عضد الدولة ثم أطلق سراحه ابنه صمصام الدولة . وكان أبو إسحاق صابئيًا لم يسلم . وله كتب منها « التاجي في أخبار بني بويه » . اليتيمة : ٢٨٧/٢ ، معجم الأدباء : ٢٠/٢ ، وفيات الأعيان : ٢/١٠ .

<sup>(</sup>٧) في ( ر ) ، و ( م ) ، واليتيمة : وهو .

<sup>(</sup>٨) في ( ف ) : الحرثي .

 $^{(1)}$  يحفظه ، نحوك ياسيدى ومولاى – أدام الله عزك – بالوديعة ، وإنما نقلت من وطن إلى سكن ، ومن مغرس إلى مُعرَّس ومن مأوى بِرِّ وانعطاف ، إلى مثوى كرامة وإلطاف ،وهي بضعة منى حصلت لديك ، وثمرة من جنى قلبى انفصلت إليك . وما بان عنى من وصلت حبله بحبلك ، وتخيَّرت له بارع فضلك ، وبوَّأْته المنزل الرحب من جميل خلائقك ، وأسكنته الكنف الفسيح من كرم شيمك وطرائفك ، ولا ضياع على ماتضمنته أمانتك ، وتشتمل عليه صيانتك  $^{(7)}$  .

قال مؤلف الكتاب: وكثيرًا مايكنى ابن العميد، والصاحب، والصابي، وعبد العزيز بن يوسف (٣)، وهم بلغاء العصر، وأفراد (٤) الدهر، عن البنت بالكريمة، وعن الصغيرة بالريحانة، وعن الأم بالحرّة، والبرّة، وعن الأخت بالشقيقة، وعن الزوجة بكبيرة البيت، وعن الحرم بمن وراء الستر، وعن الزفاف بتألَّف الشمل، واتصال الحبل.

ولو / كتبت الفصول المتضمنة لهذه الكنايات ، لامتد نفس الباب وفيما ٩٢/ب أوردته من هذه النكت كفاية .

وحدثني أبو النصر محمد بن عبد الجبار العتبي (٥) قال :

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : لما ، و ( م ) : فيما .

 <sup>(</sup>۲) نص الرسالة فى اليتيمة: ٣١٤/١ مع اختلاف فى بعض الألفاظ، وسر الفصاحة: ١٩٣،
 ومحاضرات الأدباء: ٩٢/٢ وفى اليتيمة: أن عدة الدولة أبا تغلب كلف أبا الفرج الببغاء بالرد على
 رسالة الصابى، وأورد الثعالبى نص رسالة أبى الفرج الببغاء فى اليتيمة: ٣١٥/١.

<sup>(</sup>٣) أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف ، كاتب من كتاب البويهيين وصفه الثعالبي بأنه :

أحد صدور المشرق ، وفرسان المنطق ، وأعيان المقدمين في الآداب والكتابة ، وكان مع تقلده ديوان الرسائل لعضد الدولة البويهي معدودًا من الوزراء ، وتقلد الوزارة بعده عدد من أولاده .

اليتيمة : ٣٨٢ ، ٣٨٣ ، وفيات الأعيان : ٤٠٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) في ( ف ) : واعتماد .

<sup>(</sup>٥) أبو النصر محمد بن عبد الجبار العتبى ( ... - ٤٢٧ هـ ) ، مؤرخ من الكتاب والشعراء ، أصله من الرى ونشأ فى خراسان ثم استوطن نيسابور ، وانتهت إليه رئاسة الإنشاء فى خراسان ، وصنف كتاب « التاريخ اليمينى » ، وكتاب : « لطائف الكتاب » ، وكان خاله أبو النصر العتبى (الكبير) من وجوه العمال والفضلاء بخراسان .

اليتيمة : ٤٥٨/٤ ، معجم الأدباء : ١٤٣/١٦ .

« لما توفيت والدة الأمير الرضى أبى القاسم نوح بن منصور (١) ، واحتاج خالى أبو النصر العتبى إلى مكاتبة الحضرة في التعزية عنها ، فلم يرتض لفظة الأم والوالدة في ذكرها .

فكتب كتابًا قال في فصل منه: « وقد قرع الأسماع نفوذ قضاء الله فيمن كان البيت المعمور ببقائها مصعد الدعوات المقبولة ومهبط البركات المأمولة ». فارتضاه كتاب الحضرة (٢) ، وتحفظوه .

\* \* \*

## فصل

## في الكناية عن عورة المرأة

: ( $^{7}$  ) imacized in the literature ( $^{1}$ ) in the literature ( $^{1}$ )

[ من الكامل ]

وَإِذَا الكَرِيمُ أَضَاعَ مَطْلِبَ أَنْفِهِ أَوْ عِرْسِهِ لِكَرِيهةٍ لَمْ يَغْضَبِ (°) والعرب تقول: إن الجنين إذا تمت أيامه في الرحم، وأراد الخروج منه، طلب بأنفه الموضع الذي يخرج (٦) منه.

 <sup>(</sup>۱) الأمير أبو القاسم نوح بن منصور بن نوح بن نصر السامانی ( ۳۵۳ – ۳۸۷ هـ) . كان هو
 وآباؤه من أمراء بلاد ما وراء النهر وسمرقند ، تولى الإمارة بعد وفاة أبيه سنة ۳٦٦ هـ ، وكان مطاعًا عزيزًا ، وتميز عهده بالراحة والهدوء . وقد ولد وتوفى ببخارى عاصمة إمارته .

الكامل في التاريخ: ٩٥/٩ ومابعدها ، النجوم الزاهرة: ١٩٨/٤.

<sup>(</sup>٢) الحضرة هنا يعنى بها « بخارى » عاصمة إمارة السامانيين .

<sup>(</sup>٣-٣) في ( ف ) : أبو القاسم الزنبوري وفي ( ر ) ، و ( م ) : قالَ بعض الجاهلية .

<sup>(</sup>٤) أبو القاسم عبد الله بن عبد الرحمن الدينوري ، ترجم له الثعالبي في اليتيمة وقال :

<sup>«</sup> من رؤساء الأدباء ، ورؤوس الكتاب ، ووجوه العمال بخراسان ، مصنفاته في محاسن الآداب تربى على الثلاثين ، وله شعر كثير مليح » . اليتيمة : ١٥٥/٤ .

<sup>(°)</sup> البيت دون عزو في الحيوان : ٤٠٣/٤ ، ٤٠٤ ، كنايات الجرجاني : ٢٣٢/١ وفيه ... من · كان لم يغضب ... ، ولسان العرب (أنف) وفيه ... موضع أنفه .

<sup>(</sup>٦) في ( ر ) ، و ( م ) : ينفرج عنه .

فقال لى الأستاذ أبو بكر (١) الطبرى انظر كيف تلطف هذا الشاعر بحذقه للكناية عن فرج الأم بقوله: مطلب أنفه .

ومعنى البيت : إن الرجل متى لم يحم فرج أمه ، وامرأته ، لم يغضب لشيءٍ يؤتى إليه بعد ذلك .

قال الصاحب في رسالته الموسومة « بالتنبيه على مساوئ شعر المتنبي » (٢) . «قد كانت الشعراء تصف المآزر وتكنى بها عما وراءها تنزيهًا لألفاظها عما يستشنع (٣) ذكره ، حتى تخطى هذا الشاعر المطبوع ، إلى التصريح الذي لم يهتد إليه غيره ، فقال :

[ من الكامل ]

إني عَلَى شَغَفَى بَمَا فَى خُمْرِهَا لَأَعَفُّ عَمَّا فَى سَرَاوِيلاتِهَا وَكَثَيْرُ مِن العَهْرُ أُحسن من هذه (<sup>4)</sup> العفافة » (<sup>0)</sup> .

ومما يستحسن للحجاج (٢) قوله لأم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث (٧):

<sup>(</sup>۱) أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمى الطبرى ( ۳۲۳ – ۳۸۳ هـ) ، من أثمة الكتاب ، وأحد الشعراء العلماء ، كان ثقة فى اللغة ومعرفة الأنساب ، له ديوان رسائل وديوان شعر ، ولد ونشأ فى خوارزم وتنقل بين بلاد كثيرة إلى أن استقر فى نيسابور واتصل بالصاحب بن عباد . وكان يقال له : الطبرى ، لأنه ابن أخت المؤرخ المشهور محمد بن جرير الطبرى . اليتيمة : ٢٢٣/٤ ، وفيات الأعيان : الحبرى ، شذرات الذهب : ٣/٠٠٤ .

<sup>(</sup>٢) طبعت باسم « الكشف عن مساوئ شعر المتنبي » ، وحققها إبراهيم البساطي مع الإبانة للعميدي ، القاهرة ، دار المعارف سنة ١٩٦٩ .

<sup>(</sup>٣) في رسالة الصاحب المطبوعة ، وفي ( ش ) ، و ( ب ) : يستبشع

<sup>(</sup>٤) في ( ش ) ، و ( ر ) : هذا العفاف ، وفي الرسالة المطبوعة : عفافه هذا .

 <sup>(</sup>٥) النص في الكشف عن مساوئ شعر المتنبى ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، واليتيمة : ٢٠١/١ .
 والبيت في ديوان المتنبى : ٢٢٦/١ .

<sup>(</sup>٦) الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفى ( ٥٥ – ٩٥ هـ ) قائد ووال أموى شهير ، وخطيب مفوه ، كان سفاكًا شرهًا للدماء ، قتل عبد الله بن الزبير وصلبه بعد أن تحصن بالكعبة ، ووطد للأمويين العراق.

وفيات الأعيان : ٢٩/٢ ، والبداية والنهاية : ١٣١/٩ .

 <sup>(</sup>٧) عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندى (... - ٨٥ هـ) ، أمير من القادة الشجعان ، ثار على الحجاج وملك مدنًا كثيرة من بلاد فارس والعراق ، وهزمه الحجاج فى دير الجماجم وبعث برأسه إلى عبد الملك بن مروان .

البداية والنهاية : ٣٨/٩ وما بعدها .

« عمدتِ إلى مال الله فوضعته تحت ذيلك » .

كأنه كره أن يقول: تحت استك ، كما تقول العامة ( حذرًا من أن يكون قذعًا ( ورفتًا .

کما عیب به عبد الله بن الزبیر (7) لما قال لامرأة عبد الله بن خازم (7): (7) لما الذي تحت استك (7).

فقالت : ما ظننت أن أحدًا يلى شيئًا من أمور المسلمين فيتكلم بهذا .

فقال بعض الحاضرين: أما ترون إلى هذا الخلع الخفى الذى أشارت إليه (٤). وقال أبو منصور الأزهرى (٥) في نهى النبي عَلَيْكُم / عن إتيان النساء في محاشهن (٦): إنها كناية عن أدبارهن، وأصلها من الحش (٢).

1/98

(١-١) في ( ف ) : حذرا من أن يكون قذفا . في مطبوعة الخانجي « خوفًا من أن يكون قد جازف».

(٢) عبد الله بن الزبير بن العوام القرشى الأسدى (١ - ٧٣ هـ)، أول مولود في المدينة بعد الهجرة، وأمه أسماء بنت أبى بكر الصديق، بويع له بالخلافة بمكة سنة ٦٤ هـ بعد وفاة يزيد بن معاوية، ودانت له معظم بلاد الإسلام ما عدا الشام، حتى صير إليه عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف فقتله وصلبه.

الاستيعاب : ٢٩١/٢ ، البداية والنهاية : ٣٥٧/٨ ، الإصابة : ٢٠٣/٢ .

(٣) أبو صالح عبد الله بن خازم بن أسماء السلمى ( ... – ٧٢ هـ ) كان من أشجع الناس ، ولى خراسان لبنى أمية ، ثم أقره عليها عبد الله بن الزبير ، وقتله أهل خراسان وبعثوا برأسه إلى عبد الملك بن مروان .

وفيات الأعيان : ٧٤/٣ ، البداية والنهاية : ٣٥/٨ .

(٤) الخبر بتمامه في الأجوبة المسكتة : ١٠٩ ، نهاية الأرب : ١٦٠/٣ ، وإلى قوله : قذعًا ورفقًا في الحيوان ٣٣٩/١ ، الأذكياء : ١٤٣ ، وخبر الحجاج في العقد الفريد : ١٦/٥ ، ونسب الراغب الأصفهاني قول ابن الزبير إلى معاوية في محاضرات الأدباء : ٩٣/١ .

(٥) أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الهروى ( ٢٨٢ – ٣٧٠ هـ ) أحد أثمة اللغة والأدب، ولد وتوفى بهراة بخراسان، اشتهر فى بادى أمره بالفقه، ثم تبحر فى اللغة ورحل فى طلبها، له كتب كثيرة منها ( تهذيب اللغة، وتفسير القرآن، وتفسير السبع الطوال ...).

نزهة الألباء : ٢٢١ ، معجم الأدباء ١٦٤/١٧ ، وفيات الأعيان ٣٣٤/٤ .

(٦) الحديث في النهاية في غريب الحديث (حشش) ، وبروايات مختلفة في سنن الترمذي –
 كتاب الرضاع – باب كراهية إتيان النساء في أدبارهن ، سنن ابن ماجة – كتاب النكاح – باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن .

(٧) تهذيب اللغة ، ولسالُ العرب ( حشش ) ، والحش : النخل المجتمع وكانوا يتغوطون فيه .

قال (١) الجاحظ في قول الله عز اسمه: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِفُرُوحِهِمْ خَلِفُطُونٌ ﴾ [المؤمنون: ٥، والمعارج: ٢٩] وقوله تعالى: ﴿ وَمَرْيَمَ ٱبْلَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِيٓ أَحْصَلَتَ فَرَجُهَا ﴾ [التحريم: ١٢]: ﴿ إنها كناية عن العورة ، ولما كثر (٢) في الكلام ، قدر بعض المفسرين (٣) أنه يحتاج إلى كناية ، فقال تعالى: ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا ﴾ [ فصلت: ٢١] (٤) : إنها كناية عن الفروج .

كأنه لم يعلم أن كلام الجلد من أعجب العجب ، ولو كان كذلك لقال عند ذكر الفروج : والذين هم لجلودهم حافظون .

ولقال [ عند ذكر مريم ] (°): ومريم ابنت عمران التي أحصنت جلدها » (¹) وروت (<sup>۷)</sup> الفقهاء أن رفاعة طلق امرأته ، فزوِّجت برجل يقال له: عبد الرحمن بن الزَّبير - بفتح الزاى وجر (<sup>۸)</sup> الباء - ثم شكته إلى النبي ﷺ ، وقالت: إن الذي معه كهُدْبة الثوب (<sup>۹)</sup>

فقال ﷺ: « أَتُريدينَ أَنْ تُراجِعي رِفاعة ؟ لا حَتّى تَذوقي عُسَيْلَتَهُ وَيَذوقَ عُسَيْلَتَهُ وَيَذوقَ عُسَيْلَتَهُ وَيَذوقَ عُسَيْلَتَهُ وَيَذوقَ عُسَيْلَتَك » (١٠٠).

فانظر إلى لطافة هذا الكلام ، وكثرة رونقه ، وحسن كنايته عن العورة والنكاح ، بالعسيلة ، التي هي تصغير العسل وهو يذكر ويؤنث .

<sup>(</sup>١) في (ر) ، و (م) : قال مؤلف الكتاب : قال الجاحظ ...

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : كره .

<sup>(</sup>٣) هم : السدى ، وعبيد الله بن أبي جعفر ، والفراء ، راجع تفسير القرطبي : ٥٠/١٥ .

<sup>(</sup>٤) والكناية في كنايات الجرجاني : ٩٧/١ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ( ر ) ، و ( م ) .

 <sup>(</sup>٦) النص في الحيوان حكاية عن النظام: ٣٤٤/١، وفي الاقتباس من القرآن: ٢١٠/٢، ونسبه الجاحظ إلى النظام.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) في ( ب ) ، ( ر ) ، و ( ش ) : وروى .

<sup>(</sup>A) كذا في جميع النسخ ، يعنى : وكسر .

 <sup>(</sup>٩) الهدبة : طرف الثوب مما يلى حاشيته ، وهي الحيط الضعيف من الثوب ، وكنت به المرأة عن ضعف متاع الرجل . اللسان (هدب) .

<sup>(</sup>١٠) الحديث فى صحيح البخارى ، كتاب الشهادات ، باب شهادة المختبي ، صحيح مسلم ، كتاب الطلاق باب لا تحل المطلقة لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره ، سنن الترمذى ، أبواب النكاح ، باب ماجاء فيمن يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوجها آخر .

وذهب من أنكر تأنيثه إلى أنه تصغير عسلة ، (١ يقال : عسلة ١) وعسل ، كما يقال : ثمرة وثمر .

ومن نادر الكناية وجيدها قول أبي حكيمة راشد بن إسحاق الكاتب (٢) ، في فنه الذي شهر به من قصيدة :

[ من الرمل ]

نَمْ فَما عِنْدَكَ خَيْرٌ يُرْتَجَى أَيُّهَا الأَيْرُ القَلِيلُ المَنْفَعَهُ طَالَ ماجَدَّلْتَ فُرسانَ الوَغى وَافْتَتَحْتَ القَلْعَةَ المُمْتَنَعَهُ وَتَقَحَّمْتَ مَطاميرَ الهَوى فَعَرَفْتَ الضِّيْقَ منها والسَّعَهُ (٣)

وعهدى بالأستاذ الطبرى ينشد هذه الأبيات ، ويعجبنى من جودتها فى معناها ، ويقول : « إن من يكنى عن الأحراح  $^{(1)}$  والفقاح  $^{(2)}$  بمطامير  $^{(3)}$  الهوى ،  $^{(4)}$  لمن شياطين الإنس الذين سخر لهم الكلام  $^{(4)}$  حتى قادوه بألين زمام » .

(^^ ومما يليق بهذا الفصل  $^{^{()}}$  ، قول البحترى في رجل تزوج قينة :  $^{()}$  من المتقارب  $^{()}$ 

قُلوبَ النَّدامَى وإقْلاقِها لإجْلاسِها مَعَ عُشَاقِها فَإِنَّك تُمْكِنُ مِنْ ساقِها (٩)

تَـزَوَّجْسَهَا بَعْدَ إِحْـراقِـهـا فَكَيْفَ الْبَسَطْتَ ولمْ تَنْقَبِضْ إِذَا كُنْتَ تُمْكِنُ مِنْ مُحَبِّها

<sup>(</sup>١) أخلت بها ( ف ) .

<sup>(</sup>٢) أبو حكيمة راشد بن إسحاق الكاتب (... - ٢٤٠ هـ) ، كان كاتبًا لإسحاق بن إبراهيم المصعبى ، فاتهمه بغلام له ، فأخذ في نظم الأيريات وهي مقطوعات يصف فيها ضعف أيره تنزيهًا لنفسه عن التهمة ، وقيل كان يكتب لعبد الله بن طاهر ، قال عنه ياقوت : لم أقف على شعر له خال من الفحش والمجون إلا ثلاثة أبيات قالها عند موته . طبقات ابن المعتز : ٣٨٩ ، ومعجم الأدباء : ٢٢/١١ .

<sup>(</sup>٣) هذه المقطوعة لم ترد في المقطوعات التي أوردها من ترجموا له .

<sup>(</sup>٤) الأحراح : جمع حر بالتشديد والتخفيف عضٍو المرأة ، وأصله ( حرح ) حذفت الحاء وثقلت الراء .

<sup>(</sup>٥) الفقاح : جمعه فقحة وهي حلقة الدبر ، أو الدبر نفسه ، اللسان ( حرح ) ، ( فقح ) ، وفي (ف) : اللقاح .

<sup>(</sup>٦) المطامير : حفر تحت الأرض ، ومفردها مطمورة ، ومطامير الهوى : مواضعه الخفية . اللسان ( طمر ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ر ) ، و ( م ) : لمن شياطين الكلام وممن سخرت لهم جودة الكلام .

<sup>(</sup>٨) في ( ر ) : وليس بالنادر ، وفي ( م ) : وليس بالبارد .

<sup>(</sup>٩) في (ر)، و(م)، والديوان: من ودها. والأبيات في ديوان البحترى: ١٥٢٩/٣، من سبعة أبيات في هجاء أحمد بن صالح بن شيرزاد وجارية ابن أبي قماش.

#### فصل

يتصل به في الكناية عن / عورة الرجل

قول النبي عَيْلِللهُ : « مَنْ تَعَزَّى بِعَزاءِ الجاهِليَّةَ فَأَعِضُوهُ بِهَ نَ أَبِيهِ وَلاَتَكْنُوا » (١) .

وقال عَلَيْكَ : « مَنْ وَقاهُ الله شَرَّ ما يَيْنَ لَحَيَيْهِ (٢) وَرِجْلَيْهِ دَخَلَ الجنّة » (٣) . وقال الشاعر في مثل هاتين الكنايتين :

[ من الطويل ]

وَعُضْوَيْنِ لِلإِنْسَانِ لاعَظْمَ فيهما هُما سَبِبا إصْلاحِهِ وفَسَادِهِ إِذَا صَلَحًا كَانَ الصَّلاحُ لَدَيْهِما وإِنْ فَسَدَا لَم يَحْظَ يَوْمَ مَعَادِهِ وقد كنى عنها عبد العزيز بن محمد السوسى (٤) بالبلبلة (٥) ، فقال من قصيدة :

وَحِينَ قَامَتْ عَلَيَّ بُلْبُلَتي وَلَمْ أَجِدْ حِيلَةً تَبَلْبَلْتُ (٦) ويكنى عن جلد عميرة ، وعميرة أيضًا (٧) كناية ، وكذلك القضيب والطومار (٨).

<sup>(</sup>۱) تهذیب اللغة : (كنى ) ، الفائق للزمخشرى : (عزا) ۲۲٤/۲ ، النهایة في غریب الحدیث (عزا) .

<sup>(</sup>۲) فی ( ف ) ، ( ب ) ، و ( ش ) : فکیه .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي . كتاب الزهد . باب حفظ اللسان .

وروايته في صحيح البخارى : « من يضمن لي مابين لحييه ومابين رجليه أضمن له الجنة » . كتاب الرقاق – باب حفظ اللسان .

<sup>(</sup>٤) اسمه فى اليتيمة محمد بن عبد العزيز السوسى ، أورد له الثعالبى ترجمة قصيرة وصفه فيها بأنه أحد شياطين الإنس فى الشعر ، وأورد له أبياتًا من قصيدة تائية ، قال : إنها تربى على أربعمائة بيت . اليتيمة : ٢٩٥/٣ .

<sup>(</sup>٥) البلبلة : ضرب من الكيزان في جنبه بلبل ينصب منه الماء .

<sup>(</sup>٦) لم يرد في الأبيات التي أوردها له الثعالبي من قصيدته التائية : ٤٩٦، ٤٩٥٪ .

<sup>(</sup>٧) أخلت بها ( ب ) ، وفي هامشها : جلد عميرة كناية عن الاستمناء بالكف .

<sup>(</sup>٨) البطومار : معرب ، وهو الصحيفة المطوية ، الجمع طوامير ، شفاء الغليل : ١٤٦ .

قال أبو نعامة (١) :

[ من السريع ]

زُرْتُ أَخاكُمْ يابَنى صالحِ فلمْ يَزَلْ يَنْشُرُ طومارى (٢) حتى إذا اخْشَوْشَنَ في كَفُّهِ أَدْخَلَهُ مَصْيَدَةَ الفارِ وقال دعبل (٣):

[ من البسيط ]

يامَنْ يُقَلِّبُ طومارًا وينْشُرُهُ ماذا بِقَلْبِكَ مَنْ مُحَبِّ الطَّواميرِ ؟ (١) فيهِ مَشَابِهُ مِنْ شَيءٍ كَلَفْتَ بهِ طولاً بطولٍ ، وتَدُويرًا بِتَدُويرِ (٥) ومن كنايات ابن الرومي (٦) في هذا الباب قوله يهجو شخصا:
[ من الكامل ]

مامَرً مِنْ يَوْمٍ عليهِ ولَيْلَةٍ إلا وبَعْضُ غُلامِهِ في بَعْضِهِ (٧) [ ومن مفاحشات الصاحب ، قوله من نِثْفَة :

(۱) لعله أبو نعامة محمد بن الدنقعي أو الدقيقي المتوفي سنة ٢٦٠ هـ ، وقد ذكره ابن المعتز في طبقاته وأورد بعض أشعاره ، وذكر أنه كان يتشيع وقتل بسبب ذلك . طبقات الشعراء : ٣٩٠ .

(٢) في ( م ) : دب أخاكم ( كذا ) . وفي ( ر ) ، ( م ) : يابني جعفر .

(٣) أبو على دعبل بن على بن رزين الخزاعي ( ١٤٨ – ٢٤٦ هـ ) ، شاعر هجاء ، أصله من الكوفة ، وأقام ببغداد ، يعد من كبار الشعراء العباسيين ، وينسب له كتاب بعنوان طبقات الشعراء .

الشعر الشعراء: ٨٤٩/٢، طبقات ابن المعتز : ٢٦٤، الأغانى : ١٣٥/٢٠ الفهرست : ٢٢٩، معجم الأدباء : ٩٩/١١ ، وفيات الأعيان : ٢٦٦/٢ .

- (٤) ليس البيتان في هذا المكان في ( ر ) ، و ( م ) ، وإنما جاءا في الفصل الثالث من الباب الرابع ، ص ٩٣ ، بعد أبيات الصاحب بن عباد .
- (٥) ديوان دعبل : ٢٠٥٠ ، وأمالى القالى : ٢٣٠/١ ، التشبيهات لابن أبي عون : ٣٤٦ ، الأغانى : ١٣٩/٢٠ . في هجاء محمد بن عبد الملك الزيات ، كنايات الجرجاني : ٢٩٩/١ ، معاهد التنصيص : ٢٠٣/١ باختلاف في بعض الألفاظ .
- (٦) أبو الحسن على بن العباس بن جريج ( جورجيس ) الرومى ( ١٢٢ ٢٨٣ هـ ) ، ولد ونشأ بغداد ، من أكابر الشعراء العباسيين ، اشتهر بالوصف والهجاء ومات بسبب هجائه ، قبل دس له السم الوزير القاسم بن عبيد الله بن سليمان . معجم الشعراء : ٢٨٩ ، وفيات الأعيان : ٣٥٨/٣ ، تاريخ بغداد : ٢٣/١٢ .
- (٧) آخر بيت من مقطوعة من ثلاثة أبيات ، في ديوانه : ١٤٠٧/٤ ، وجاء مفردًا في كنايات الجرجاني : ٣٠١/١ .

[ من المتقارب ]

وَأَدْخَلْتُ بَعْضِيَ فَى بَعْضِهِ وَيالَيْتَ كُلِّيَ فَى كُلِّهِ ] (١) وأنشدني أبو الفتح البستي لنفسه (٢)

[ من البسيط ]

وَذَاتِ دَلِّ إِذَا لَا حَظْتَ صُورَتَهَا رَجَعْتَ عَنْهَا بِقَلْبٍ جِدِّ مَفْتُونِ تَزُورٌ عَتَّى بِنُونِ الصَّدْغِ حِينَ رَأَتْ إِمَامَ لَهُوىَ يَقْرا سُورَةَ النَّونِ (٣)

ولقد ملح في الجمع بين النونين ، وظرف في الكناية عن متاعه بإمام اللهو ، وعن اعوجاجه ، وقلة انتصابه بقراءة سورة النون ، وإنما شبهه بصورة النون المعروفة .

[ ولم يقصر المخنث الذي خصى في جملة المخنثين بالمدينة ، وقصتهم معروفة – في قوله : استرحنا من حمل ميزاب البول ] (٤) . وكانت جنان (٥) المدنية تكنى عن متاع الرجل بمفتاح اللذة.

<sup>(</sup>١) زيادة من : (ش). والعرب تسمى البيت الواحد يتيمًا ، فإذا يلغ البيتين والثلاثة فهى نتفة ، إعجاز القرآن للباقلانى : ٢٥٧. والبيت أخل به ديوانه المطبوع ، وأورده صاحب بدائع البدائه فى إجازة يبت لابن العميد . بدائع البدائه : ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>۲) أبو الفتح على بن محمد بن الحسين بن يوسف البستى ( .. - ٤٠١ هـ ) ، أكبر شعراء عصره، وكاتب من كتاب الساطان محمود الغزنوى الذى غضب عليه ونفاه إلى بلاد ما وراء النهر حيث مات ببخارى .

اليتيمة : ٣٤٥/٤ ، وفيات الأعيان : ٣٧٦/٣ ، شذرات الذهب : ١٥٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) في ديوانه : ٣٠٥ ، الأنيس في غرر التجنيس للثعالبي : ١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ( م ) ، وفي ( ر ) : استرحنا من حمل مزاريب البول مع أنفسنا .

والميزاب والمزراب : مجرى الماء من كنيف البيت ، وَزَبُّ الماء : أسال ، والميزاب كناية عن الأير .

كنايات الجرجاني : ١٩٤/١ ، والقول منسوب لمخنث يدعى برد الفؤاد في جمهرة الأمثال : ٢٤٨ ، مجمع الأمثال : ٢٩٠/١ ، تحفة العروس : ٢٤٨ .

ويروى أن سليمان بن عبد الملك أمر بأن يخصى مختثو المدينة ، واختلفوا فى سبب ذلك (الأغانى : ٢٧١/٤ - ٢٧٦ ) . وقيل : إنه أمر بإحصائهم ، فصحف الكاتب وقرئت الحاء خاء فخصوا جميعا . كنايات الجرجانى : ١٩٣/١ ، مجمع الأمثال : ١٦٩/١ ، تحفة العروس : ٢٤٧ ، ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٥) في ( ر ) ، ( م ) : حي ، وفي ( ش ) : حبي .

وأما الكَيْذُ فهو من كنايات بني ساسان لامن الكنايات التي هي شرط كتابنا <sub>آ (۱)</sub>

وفى كتاب  $^{(7)}$  ملح النوادر  $^{(7)}$ : (100) ، أن رجلاً راود امرأة عذراء عن عذرتها ، فقالت : هذه ختم الله ، فقال : وأشار إلى متاعه . وهذا مفتاح الله  $^{(7)}$  .

ومن الكنايات الجيدة في هذا الباب : فلان عفيف الإزار ، وفلان طاهر الذيل (٤) ، إذا كان عفيف الفرج .

[ قالت العوراء بنت سبيع :

[ من مجزوء الكامل ]

طَيّان طاوى الكَشْح لا يُـرْخـى لمظْـلَـمَـةِ إزارهْ (°) مُظْلَمَة: امرأة أظلم عليها الليل، أى أنه لا يحل إزاره فى الدبيب إلى جاراته ليلاً 7 (٦).

> وقلت فى كتاب المبهج <sup>(٧)</sup> : من عفّ إزاره خفّتْ أوزاره <sup>(^)</sup> . وإنما يكنى بالإزار عما وراءه ، كما قالت امرأة من العرب :

[ من الكامل ]

النّازِلينَ بِكُلِّ مُعْتَرَكٍ / والطّيّبينَ مَعاقِدَ الأُزُرِ (٩)

19 8

كشف الظنون : ١٨١٧/٢ .

١ - ١٠٥ أمالي القالي: ١٥٨/٢ ، حلية المحاضرة للحاتمي: ١٢/٢ ، كنايات الجرجاني: ١٣٨/١ ، البديع
 في نقد الشعر لابن منقذ : ١٠٢ .

<sup>(</sup>١) زيادة من ( ر ) ، و ( م ) ، والكيذ : الأير . اليتيمة : ٤١٧/٣ .

<sup>(</sup>۲ – ۲) أخلت بها ( ر ) ، ( م ) .

<sup>(</sup>٣) ملح النوادر كتاب للشيخ أبي عبد الله الكاتب محمد بن عائد بن عبد الرحمن البغدادي سنة ٢٣٤ ه.

<sup>(</sup>٤) في التمثيل والمحاضرة للثعالبي : ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٥) كذا في شرح الحماسة ، وفي ( م ) : ظمآن ، وطيان ، صغير البطن ، قليل الطعام .

<sup>(</sup>٦) زیادة من ( ر ) ، و ( م ) ، والبیت للعوراء من مقطوعة فی شرح الحماسة للمرزوقی ٤/۱۱۰۰.

 <sup>(</sup>٧) كتاب المبهج أهداه الثعالبي لقابوس بن وشمكير أمير جرجان ، ورتبه في سبعين بابًا من إنشائه ، ومادته أقوال في السياسة والمجتمع ومظاهر الحياة .

<sup>(</sup>٨) المبهج: ٨٧.

<sup>(</sup>٩) البيتَ للخِوْنقِ بنت بدر بن هفان ، أخت طِرفة بن العبد لأمه ، في ديوانها : ٢٩ .

وَفَيْ كتاب سيبُويَهُ : ٢٠٢/١ ، مجاز القرآن لأبي عبيدة : ٦٦/١ ، معاني القرآن للفراء : .

وما أحسن كناية زيادة بن زيد <sup>(۱)</sup> عن عفة الفرج ، وشرف المنكح بقوله : [ من الطويل ]

فَلمّا بَلَغْنا الأُمُّهاتِ وَجَدْتُمُ بَنِي عَمِّكُمْ كانوا كِرامَ المضاجِعَ (٢)

# فصل

# فى الكناية عما يجرى بين الرجال والنساء من اتباع الشهوة والتماس اللذة وطلب النسل

لأحسن ، ولا أجل ، ولا ألطف من كناية الله تعالى عن ذلك ، بقوله : ﴿ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ﴾ [النساء: ٢١] . وقوله عز ذكره : ﴿ فَكَمَّا تَغَشَّلْهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٩] وقوله عز ذكره : ﴿ هُنَّ لِبَاشُ لَكُمُ وَأَنتُمْ لِبَاشُ لَهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٨٧] . وقوله تعالى : ﴿ هُنَّ لِبَاشُ لَكُمُ وَأَنتُمْ لِبَاشُ لَهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٨٧] . وقوله تعالى . ﴿ فَأَلْنَنَ بَشِرُوهُنَ وَأَبْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمُ ﴾ [البقرة: ١٨٧] .

[ یکنی عن طلب الولد ] (۳) وقوله تعالی : ﴿ فَأَتُوا حَرْتَكُمُ أَنَّى شِئْتُمُ ﴾ [البقرة: ۲۲۳]. وقوله تعالى : ﴿ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِدِء مِنْهُنَّ ﴾ [النساء: ۲۲].

<sup>(</sup>۱) أبو المسور زيادة بن زيد العذرى ، شاعر أموى ، وهو ابن عم الشاعر العذرى هدبة بن خشرم الذى روى شعره جميل بن معمر ، وأكثر شعر زيادة فى الهجاء والفخر ، قتله هدبة بن خشرم بسبب رجز زيادة بأخته فاطمة بنت خشرم ، واقتص منه . الشعر والشعراء : ٢٦١/٢ ( فى ترجمة هدبة ) ، والأغانى : ٢١ / ٢٥٤ ( ترجمة هدبة ) .

 <sup>(</sup>۲) فى ف : فلما تبعنا . البيت يروى ليزيد بن الحكم الكلابى فى شرح ديوان الحماسة للتبريزى
 : ١٢٤/١ ، ويروى للحصين بن الحمام المرى ، فى اختيار الممتع : ٣٦٨/١ ، وفى العمدة : ٢٤/٢ .
 ويروى للمسور بن زيادة بن زيد فى كتاب الحماسة المنسوب إلى البحترى : ١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) زيادة مين ( ر ) ، و ( م ) .

وقوله تعالى في الكناية عن طلب ذلك حكاية عن يوسف - على نبينا وعليه الصلاة والسلام -: ﴿ هِيَ رُودَتُنِي عَن نَقَشِيً ﴾ [يوسف: ٢٦].

فسبحان الله ، ماأجمع كلامه للمحاسن واللطائف! وما أظهر أثر الإعجاز على إيجازه! وبسطه في معناه ولفظه (١).

ومما جاء من حسن الكناية عن النكاح في شعر الجاهلية ، قول الأعشى : [ من الطويل ]

وَفَى كُلِّ يَوْمٍ أَنْتَ جَاشِمُ غَزْوَةٍ تَشُدُّ لِأَقْصاها عَزِيمَ عَزائكا مُورِّثَةٍ مالاً ، وَفَى الحَيِّ رِفْعَةً (٢ لما ضاعَ فيها مِنْ قُروءِ نسائكا ٢)

القروء ها هنا : الأطهار ، لأن الممدوح لما كان كثير الغزو ، ولم يغشَ نساءه للغيبة عنهن في مغازيه ، أضاع أطهارهن .

وقد زعم نقاد الشعر : أن هذه كناية لطيفة ، دالة على حذق الشاعر بصنعته . وعندى أن ضياع أطهار نساء الملوك ليس مما يخاطبون به .

وكذلك قول الأخطل في بني مروان :

[ من البسيط ]

قَوْمٌ إذا حاربوا شَدُّوا مآزِرَهُم دونَ النِّساءِ وَلَوْ باتَتْ بِأَطْهارِ <sup>(٣)</sup>

فإنه على حسنه ، من فضول القول التي لو رزق فضل السكوت عليها لجاز<sup>(2)</sup> وما للشاعر وذكر حرم الملوك ، و [ الكناية ] <sup>(٥)</sup> عما يجري لهم معهن .

<sup>(</sup>١) في ( ش ) : لطفه .

<sup>(</sup>٢) في (ف): رنة ، وفي الديوان: وفي الحمد رفعة . ديوان الأعشى: ١٤١ ، من قصيدة في مدح هوذة بن على الحنفي .

الكامل: ٢٧٦/١ ، تفسير الطبرى: ١٢/٤ ( دار المعارف ) ، مجاز القرآن: ٧٤/١ ، حلية المحاضرة: ٢٤٦/١ .

<sup>(</sup>٣) ديوان الأخطل: ١٧٢ ( تحقيق فخر الدين قباوة ) .

الكامل: ٢٧٤/١ ، جمهرة أشعار العرب للقرشي: ٧٢٨ ، حلية المحاضرة: ٣٢٧/١ .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : لحاز الفضيلة ، والجملة في ( ش ) : التي لو رزق عليها فضل السكوت لجاز .

<sup>(</sup>٥) أخلت بها ( ب ) ، ( ف ) .

وأما قول الربيع بن زياد : (١)

[ من الكامل ]

أَفَهُعْدَ مَقْتَلِ مَالِكِ بِنِ زُهَيْرٍ تَرْجُو النِّسَاءُ عَواقِبَ الأَطْهَارِ (٢) فَهُو أَيْضًا كناية عن النكاح بعد الطهر .

يقول : أيرجون أن يحملن مثله في شرفه وكرمه (٣) ؟

والعرب تزعم أن أكثر ماتكون المرأة اشتمالاً على الحبل بعد مواقعة الرجل إياها ، بُعَيْد طهرها من حيضها فيكون الحمل عاقبة الطهر .

ويروى / أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سمع ذات ليلة ، وهو يطوف ٩٤/ب [صوت ] (٤) امرأة تغنى بهذين البيتين :

[ من الطويل ] تَطَاوَلَ هذا اللَّيْلُ وازْوَرَّ (°) جانِبُهْ وَأَرَّقَنى أَن لَا خَلَيلٌ أُلاعِبُهْ فَوَاللهِ ، لَوْلا الله لاشَىءَ غَيْرهُ (٦) لَوُغْزِعَ مِنْ هذا السَّرِيرِ جَوانِبُهْ (٧) فَواللهِ ، لَوْلا الله لاشَىءَ غَيْرهُ (٦) لَوُغْزِعَ مِنْ هذا السَّرِيرِ جَوانِبُهْ (٧) فسأل عنها فقيل : هى مغيبة ، وزوجها فلان خارج فى بعض البعوث (٨) فأمر برده إليها . وزعزعة السرير : كناية عن النكاح (٩) العنيف .

<sup>(</sup>۱) الربيع بن زياد بن عبد الله بن سفيان بن ناشب العبسى ، أحد دهاة العرب ورؤسائهم وشجعانهم فى الجاهلية ، كان أحد ثلاثة إخوة يقال لهم الكملة ، وسمت منزلته حتى نادم النعمان بن المنذر ، وحضر حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان . البرصان والعرجان : ٧٩ ، الأغانى : ١٧٩ ، المؤتلف : ١٧٩ .

 <sup>(</sup>۲) قاله الربیع بن زیاد من أبیات رثی بها مالك بن قیس بن زهیر العبسی الذی قتل فی أحداث حرب داحس والغبراء بتحریض من حمل بن بدر الفزاری .

الشعر والشعراء : ٩٦/١ ، الأغاني : ٢٠٠١ ، ٢٠٠ ، حلية المحاضرة : ٢٤٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) في ( ر ) : سيروه ، وفي ( ش ) : شجاعته .

<sup>(£) (</sup>ulca ou ( (c) ) ( a ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ر ) ، ( م ) : امتد .

<sup>(</sup>۲) فی ( ر ) : فوقه .

<sup>(</sup>۷) البيتان في المحاسن والأضداد (المنسوب إلى الجاحظ): ۱۲۲، وفي درر الحكم (المنسوب إلى التعالبي): ۲۷، ۲۸، كنايات الجرجاني: ۱۷۷/۱، تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى: ۱۰۱ مع ثلاثة أبيات، محاضرات الأدباء: ۱۱۸/۱، ۱۱۹، تحقة العروس: ۳۱، المستطرف: ۲۲۳/۲، مع بيت ثالث، باختلاف بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٨) في ( م ) : الثغور . (٩) في ( ف ) : الفرح ، وفي ( ب ) : الرج .

ومما يقاربها ، قول أبي عثمان الخالدي <sup>(١)</sup> من نتفة : [ من مجزوء الخفيف ]

وَإِذَا اللَّيْلُ كَفَّ كُد للَّ رَقيبٍ وَعَاذِلِ (٢) صَرَّتِ الْفُرْشُ تَحْتَ قَوْ مِ صَريرَ المحامِلِ (٣) ومن الكنايات عن النكاح الحَلْج (٤) ، وقد استعمله أبو نواس في قوله:

[ من السريع ]

ثُمَّ تَوَرَّكْتُ عَلَى مَثْنِهِ كَأَنَّنَى طَيْرٌ عَلَى بُرْجِ (°) فَكَانَ مِنّا عَبَثُ ساعَةً وَانْدَفَعَ الحَلَّاجُ فَى الحَلْجِ (٢) وللقاضى أبى الحسن على بن عبد العزيز الجرجاني (٧) من قصيدة هزل ومداعبة:

[ من البسيط ]

تَبيتُ تَحْلجُ طولَ اللّيلِ مُنْكَمِشًا وَبَخْتيارُ يُنادى أَدْرِكوا الغَرِقا

(۱) أبو عثمان سعيد بن هاشم الخالدى ، هو وأخوه أبو بكر محمد بن هاشم يجمعهما النسب والأدب ، يشتركان فى قرض الشعر ، وكانا لا يفترقان فى حضر أو سفر ، وكانت بينهما وبين السرى الرفاء خصومة وهجاء ، توفى أبو عثمان سنة ٣٧١ هـ ، ولهما كتب منها ( الأشباه والنظائر ، والهدايا والتحف ... ) .

الفهرست : ٢٤٠ ، اليتيمة : ٢١٤/٢ ، معجم الأدباء : ٢٠٨/١١ .

(٢) في ( م ) أدمج البيتان معا في بيت واحد

[ من الخفيف ]

وإذا اللَّيلُ كَفَّ كُلِّ رَقيبٍ صَرّتِ الفُوشُ تحتَ قومٍ صَريرا

(٣) البيتان منسوبان لأبي بكر الحالدي في ديوان الحالديين: ٩٠، واليتيمة: ٢٢٨/٢، وهما
 آخر بيتين من قصيدة تتكون من ثمانية عشر بيتا، وفيهما: فإذا الليل ...

(٤) في ( ف ) : الجلح ، وهو ذهاب الشعر من مقدم الرأس ، والحلج ، النكاح وهو الأقرب .

(٥) في ( ف ) : سرح .
 (٦) في ( ف ) : عيب ساعة .

خلا منهما ديوان أبى نواس ، وهما منسوبان إليه فى كنايات الجرجانى : ١٨٠/١ ، تورك على الدابة : ركب ، ثنى رجله ووضع إحدى وركيه على السرج .

(۷) أبو الحسن على بن عبد العزيز الجرجاني ( ۲۹۰ – ۳۹۲ هـ ) ولّي قضاء جرجان والري للصاحب بن عباد الذي كان يبجله ويقربه ، وهو من نقاد الأدب المشهورين ، كثير الرحلات ، وله شعر جيد ، ألف كتبًا منها ( الوساطة بين المتنبي وخصومه ، تفسير القرآن ، تهذيب التاريخ ) توفي بنيسابور

وحمل تابوته إلى جرجان فدفن بها .

اليتيمة : ٣/٤ ، معجم الأدباء : ١٤/١٤ ، وفيات الأعيان : ٢٧٨/٣ ، البداية والنهاية المتيمة : ٣/٤ ، البداية والنهاية المتيمة : ٣/٣ ،

وَقَامَ عَمْرُو فَأَمَّتُهُ أَكُفُّ يَدٍ لِمَا انْثَنَى أَوْ تَحَسَّى مِنْهُمُ المَرقا (١) إذا هُوَ امْتَدَّ مِثْل الرُّمْحِ واتَّسَعَتْ كالتُّرْسِ، وافَقَ شَنِّ عِنْدها طَبقا (٢) ومن ملح البحترى (٣ في هذه الكناية ٣) قوله:

[ من المنسرح ]

لَمْ تَخْطُ بابَ الدَّهْلِيزِ مُنْصَرِفًا إلاَّ وخَلْخَالُها مَعَ الشُّنُفِ (<sup>1)</sup> وهو مسروق من قول غيره:

[ من المتقارب ]

(° تَرَفَّقْ قَليلاً قَدَ اوْجَعْتَني وَأَلْصَقْتَ قُرْطي بِخَلْخالِيَه °) وقد أخذ الأستاذ أبو بكر الطبرى هذه الكناية ، وزاد فيها ، حيث قال :

وَالشَّأْنُ فَى ظَنِّكَ الظَّنَّ الجميلَ بِهَا وَطَالَ مَا أَوْجَعَتْ كِتْفَىَّ رِجلاها النَّطُرْ إلى كَعْبِينَ قُرْطاها (٢) انْظُرْ إلى كَعْبِهَا تُبْصِر بِهِ نُدَبَا مِنْ طولِ مَا خَدَشَ الكَعْبِينَ قُرْطاها (٢) وقال أيضًا:

[ من الوافر ]

كَمُسْتَرِقِ اللِّحاظِ إلى عَروسٍ وَعِنْدَ سِواهُ تَضْطَرِبُ الحَجُولُ (٧)

<sup>(</sup>١) في ( ف ) : وأم عمرو . في ( ف ) : أمسته ، ( ش ) : فلم أمته ، ( ر ) : ولو راحته ، (م): ولو رأسه . في ( ر ) : دهره ، ( م ) : دبره ، ( ش ) : بياض .

<sup>(</sup>٢) في ( ر ) ، ( م ) ، ( ش ) : اهتز .

وافق شن طبقة: مثل يضرب في تلاقى المتكافئين ، ويقال : إن « شنا » رجل طاف بالبلاد باحثا عن عروس حتى وجد من تناسبه وهي طبقة ، ويقال : إن « طبقًا » حي من إياد ، وكانت شن قبيلة قوية لا يقام لها ، حتى واقعتها طبق فانتصفت منها . إصلاح المنطق : ٣٥٥ ، الفاخر : ٤٧ ، جمهرة الأمثال : ٢٨٤/٢ ، نهاية الأرب : ٣٦/٣ .

<sup>(</sup>٣-٣) في (م) ، (ر) : في الكناية عن الجماع .

<sup>(</sup>٤) في ديوانه : ١٤٠٧/٣ ، والموازنة : ١/٥١٣ ، من قصيدة في هجاء ابن أبي قماش وجارية له . الدهليز : معرب ، وهي مايين باب الدار وداخلها ، والشُّنُفُ : الأقراط ، ومفردها شَنْف .

<sup>(</sup>٥-٥) فى (ف): ترفق فإنك أوجعتنى . فى (ر) حدث تداخل بعد هذا البيت ، حيث نقل الناسخ من الباب الثانى من الورقة الثامنة (ب) من السطر السابع ، ولم يعد إلى ما كان فيه إلا فى الورقة الخامسة عشرة (أ) من السطر الثالث .

<sup>(</sup>٦) في كنايات الجرجاني : ١٧٣/١ .

<sup>(</sup>٧) الحجول : جمع حَجْل وحِجْل وهو الخلخال ، أو الستر . اللسان ( حجل ) .

وحكى الصولى (١) عن المكتفى (٢) في حديث له ، قال : « سهرت البارحة ، فذكرت بعض أدوية السهر ، فأنست فنمت .

قال : فقلنا له : والله ما سمعنا بأحسن من هذه الكناية قط . فقال : والله ما سمعتها قبل وقتى هذا ، وإنما ساقها اللفظ » .

ودواء السهر: كناية عن النكاح وعن السكر (٣).

وبلغنى عن أبى عمر القاضى (٤) أنه كان لا يجلس للخصوم حتى ينال من وبلغنى عن أبى عمر القاضى (٤) أنه كان لا يجلس للخصوم حتى ينال من المعام والشراب ، ويلم بأهله ، احتياطا على دينه ، وتعفقًا / بالحلال عما عساه تتوق نفسه إليه من الحرام ، إذا بدرت منه لحظة لمن عساها تتحاكم إليه من النساء الحسان (٥) .

وقرأت لأبي إسحاق الصابي فصلاً في هذا المعنى بعينه من كتاب عهد سلطاني لبعض القضاة ، تعجبت من حسن عبارته ، ولطف كنايته ، وهو :

« وأمره أن يجلس للخصوم وقد نال من المطعم والمشرب طرفًا يقف به عند أول الكفاية ، ولا يبلغ منه  $^{(7)}$  إلى آخر النهاية ، وأن يعرض نفسه على أسباب الحاجة كلها ، وعوارض البشرية بأسرها  $^{(4)}$  لئلا يلم به من ذلك ملم  $^{(4)}$ ، أو يطيف به طائف فيحيلانه عن رشده ، ويحولان بينه وبين سدده »  $^{(4)}$ .

<sup>(</sup>۱) أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله الصولى ( الشطرنجى ) ( ... – ٣٣٥ هـ ) . من أكابر علماء الأدب ، نادم ثلاثة من الحلفاء العباسيين هم : الراضى والمكتفى والمقتدر ، له مؤلفات كثيرة منها ( الأوراق ، أخبار أبى تمام ، أدب الكتاب ) .

معجم الشعراء : ٤٣١ ، الفهرست : ٢١٥ ، معجم الأدباء : ١٠٩/١٩ ، وفيات الأعيان : ٣٥٦/٤ ، تاريخ بغداد : ٢٧/٣ ، شذرات الذهب : ٣٣٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) المكتفى بالله أبو محمد على بن أحمد المعتضد بن الموفق بن المتوكل ( ٢٦٤ – ٢٩٥ هـ ) بويع له بالخلافة سنة ٢٨٩ هـ بعد أبيه ، وقام بشئون الملك قيامًا حسنًا ، وتوفى ببغداد .

تاريخ الطبرى : ٨٨/١٠ ، البداية والنهاية : ٩٤/١١ ، تاريخ الحلفاء : ٣٧٦ . (٣) في ( ر ) : النبيذ ، وفي ( م ) : دواء السهر هو النبيذ ، وهو كناية عن النكاح .

 <sup>(</sup>٤) أبو عمر القاضى محمد بن يوسف بن يعقوب ، تولى القضاء في عهد المقتدر ، وكان مشهورًا بالعدل والفضل والنبل ، وولّى المقتدر ابنه عمر قاضيًا للقضاة . معجم الأدباء : ٢٧/١٦ – ٧٠ ضمن ترجمة ابنه عمر بن أبي عمر محمد القاضى .

<sup>(</sup>٥) في آداب الملوك للثعالبي : ١٣٨ . (٦) في (ف) ، (ب) : به .

<sup>(</sup>۷-۷) كذا في اليتيمة وباقي النسخ . وفي ( ب ) : كيلا يلم به ملم .

<sup>(</sup>٨) اليتيمة : ٢٩٦/٢ ، المختار من رسائل الصابي : ١٧٦ ، من نسخة إلى قاضي القضاة أبي الحسين محمد بن عبد الله بن أحمد بن معروف ، آداب الملوك : ١٣٨ .

وهذه نسخة رقعة (١) للصاحب في المداعبة ، تشتمل على كنايات حسنة من هذا الباب :

«خبر سیدی – (۲ أدام الله عزه ۲) – وإن كتمه منی ، واستأثر به دونی ،  $(^7$ مصون عندی  $^9$ ) ، وقد عرفت ذلك فی شربه وأنسه ، وغناء  $(^3$ ) الضیف الطارق وعرسه ، ( $^9$  و كان ما كان مما لست أذكره  $^9$ ) ، وجرى ما جرى مما لست أنشره ، وأقول : إن سیدی امتطی الأشهب ، فكیف وجد ظهره ؟ وركب الطیار فكیف شاهد جریه ؟ وهل سلم علی حزونة الطریق ؟ و كیف تصرف ؟ أفی سعة أم مضیق ؟ وهل أفرد بالحج أم تمتع بالعمرة ؟ وقال فی الحملة بالكرة .

ليتفضل على بتعريفي الخبر ، فما ينفعه الإنكار و لا يغنى عنه إلّا الإقرار . وأرجو أن يساعدنا الشيخ أبو مُرَّة  $(^{7})$  ، كما ساعده مرة ، فنصلى للقبلة التي صلى إليها ، ونتمكن من الدرجة التي خطب عليها . هذا وله فضل السبق إلى ذلك الميدان الكثير الفرسان  $(^{(4)})$  .

وثما يليق بهذا الفصل ، فصل ذكره الأزهرى في كتابه تهذيب اللغة ، فقال : « إذا أتى الرجل المرأة (^) في غير مأتاها ، قيل حمض تحميضًا ، كأنه تحول من مكان إلى مكان . والخلَّة [ من النبت ] (٩) : ما كان حلوًا ، والحَمْض : ما كان فيه ملوحة ، وإذا شبعت الإبل من الخلة ، اشتهت الحمض ، لأن الخلة خبز الإبل ، والحمض فاكهتها ، ومنه يقال : أحمض القوم إحماضًا ، إذا أفاضوا فيما يؤنسهم من الحديث والفكاهة » (١٠) .

 <sup>(</sup>١) في (ر)، (م): رسالة .
 (٢) أخلت بها (ر)، (م)، وفي اليتيمة : عندى .

<sup>(</sup>٣) أخلت بها ( ر ) ، ( م ) ، واليتيمة . ( ٤) في ( ب ) ، عشاء

<sup>(</sup>٥) صدر بيت لابن المعتز ، وعجزه : .. فظن خيرًا ولا تسأل عن الخبر .

<sup>(</sup>٦) كنية إبليس الرجيم ، في ثمار القلوب : ٢٤٥ ، التمثيل والمحاضرة : ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٧) اليتيمة : ٢٩١/٣ ، ومن قوله « أرجو أن يساعدنا ... خطب عليها » في ثمار القلوب : ٢٤٦، معاهد التنصيص : ٢٥٨/ ، ٩٩١ .

<sup>(</sup>٨) في ( ف ) : أهله .

<sup>(</sup>٩) زیادة من ( ر ) ، ( م ) .

<sup>(</sup>١٠) تهذيب اللغة ( حمض ) ، وانظر اللسان ( حمض ) .

[ وروى عن بعض الصحابة : « الأذن مجاجة ، والنفس حمضة » (١) . أى شهوة . وإنما أُخِذت من شهوة الإبل للحمض إذا ملت الخلة .

أى أن الآذان لا تعى كل ما تسمع ، وهى مع ذلك لها شهوة في السماع]. (٢) ويروى عن سعيد بن يسار (٣) أنه قال لابن عمر (٤) [ رضى الله عنهما] (٥): ما تقول في التحميض ؟، قال: وما التحميض ؟

قال: أن يأتي الرجل المرأة في دبرها ، قال: « أو يفعل ذلك مسلم ؟ »  $^{(7)}$  .  $^{(8)}$  وقال غير الأزهرى: من الكناية عن الجارية المتهيئة / لذلك قولهم: هي مالكية ، لما يروى عن مالك بن أنس  $^{(4)}$  من إباحة ذلك  $^{(8)}$  .

ومما يستظرف لأبي إسحاق الصابي ، قوله :

7 من المجتث ٦

باتَتْ وَكُلُّ مَصونِ ( الله مِنْ حِماها مُباحُ اللهُ فَي لَيْلَةٍ لَمْ يَعِبْها وَاللهِ إِلاَّ الصَّباعُ

(١) أخرجه ابن الأثير في النهاية ( حمض ) من حديث للزهرى ، وفي اللسان ( مجج ) منسوب للحسن رضي الله عنه .

(٢) زيادة من ( ر ) ، ( م ) ، وانظر اللسان ( حمض ) .

(٣) كذا في ( ر ) ، وكتب التفسير ، وفي باقي النسخ : سيار .

(٦) تفسير الطبرى: ٤/٥٠٤ (دار المعارف)، تفسير القرطبي: ٩٥/٣، ابن كثير: ٢٦٥/١. لسان العرب (حمض)، وفيه أنه سئل عن « التحمض »، تحفة العروس: ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى ، صحابى جليل ، ولد بمكة ، ونشأ فى الإسلام ، وهاجر إلى المدينة ، شهد كثيرًا من الغزوات ، وأفتى الناس فى الإسلام ستين سنة ، وكف بصره فى آخر حياته ، وهو آخر من توفى بمكة من الصحابة . طبقات ابن سعد : ١٤٢/٤ ، وفيات الأعيان : ٢٨/٣ ، البداية والنهاية : ٥/٩ ، الإصابة : ١٠٧/٤ . (٥) زيادة من (ر) .

 <sup>(</sup>٧) هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس ( ٩٣ - ١٧٩ هـ ) ، أحد الأثمة الأربعة الكبار ، وصاحب المذهب المالكي ، ولد وتوفي بالمدينة المنورة . وفيات الأعيان : ١٣٥/٤ البداية والنهاية : ١٧٤/١ ، النجوم الزاهرة : ٩٦/٢ ، شذرات الذهب : ٢٨٩/١ .

<sup>(</sup>۸) فى هامش ( ب ) : « هذه الرواية باطلة لا أصل لها ، ومالك بن أنس رضى الله عنه برىء من ذلك » وفقهاء المالكية على خلاف فى إباحة ذلك بين مانع ومجيز » راجع حاشية الدسوقى على شرح الدردير ( فى فقه المالكية ) : ۲۲۰/۲ ، القاهرة ، مطبعة السعادة سنة ١٩١١ .

وقال القرطبى فى تفسيره ٩٤/٣ : « ومانسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل ، وهم مبرؤون منه » . وجاء فى تفسير ابن كثير ٢٩٥/١ : « سئل مالك بن أنس عن إتيان النساء فى أدبارهن ، قال : لا تعدوا الفرج ، قبل يا أبا عبد الله : إنهم يقولون : إنك تقول ذلك . قال : يكذبون على . » فهذا هو الثابت عنه .

<sup>(</sup>٩-٩) رواية هذا الشطر في ( ر ) : من حماها لي مباح [ من مجزوء الرمل ] .

#### فصل

#### في افتضاض العذرة

من ظرف الكنايات عن أخذ العذرة ، ما قرأته من أخبار بشّار بن برد (1) حين قال له يزيد بن منصور (1) في دار المهدى (1): ياشيخ ما صناعتك ؟ قال ثقب اللؤلؤ (1). وأرى الصاحب أخذ منه قوله لأبي العلاء الأسدى (1) ، وقد دخل بأهله من أبيات :

[ من السريع ]

وَقَدْ مَضَى يَوْمَانِ مِنْ شَهْرِنَا فَقُلْ لَنَا : هَلْ ثُقِبَ الدُّرُ ؟ (٢) وله يقول أيضًا [ - وقد بنى بأهله – هذه الأبيات ] (٧) :

قَلْبِي عَلَى الجَمْرَةِ يِاأَبِا العَلا فَهَلْ فَتَحْتَ المُوضِعَ المَقْفَلا ؟ (^ وَهَلْ فَكَكْتَ النّاظِرَ الأَحْوَلا ؟ ^)

<sup>(</sup>١) لأحمد بن أبى طاهر طيفور كتاب بعنوان « أخبار بشار والاختيار من شعره » ، ولعل الثعالبي يقصد هذا الكتاب . الفهرست : ٦٤٣ ( طبعة تونس ) .

 <sup>(</sup>۲) أبو خالد يزيد بن منصور الحميرى ( .. - ١٦٥ هـ ) خال الخليفة العباسي المهدى ، ولاه أبو جعفر
 المنصور البصرة واليمن ، وتوفى بالبصرة . وفيات الأعيان : ١٨٣/٦ ( ضمن ترجمة يحيى بن المبارك ) .

 <sup>(</sup>٣) الخليفة أبو عبد الله محمد بن عبد الله أبى جعفر المنصور ( ١٢٧ – ١٦٩ هـ ) بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه سنة ١٥٨ هـ ، وكان جوادًا ممدحًا محببًا إلى الرعية ، تتبع الزنادقة وقتل منهم الكثيرين .
 تاريخ الطبرى : ١٠/٨ ، البداية والنهاية : ١٥١/١٠ ، تاريخ الخلفاء : ٢٧١ .

<sup>(</sup>٤) الخبر في الأغاني : ١٥٩/٣ .

<sup>(°)</sup> أبو العلاء الحسين بن محمد سلهويه الأسدى ، من شعراء الصاحب بن عباد وندمائه ، وكان الصاحب يحبه ويأنس به ، ويكاتبه نثرا ونظما . اليتيمة ٣٩٤/٣ .

<sup>(</sup>٦) ديوان الصاحب : ٢٣٤ ، محاضرات الأدباء : ٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٧) زیادة من ( ر ) ، ( م ) ، وفی ( ف ) : مخاطبًا صدیقًا له .

<sup>(</sup>۸-۸) فى (ر) وفى الديوان : وهل فككت الحتم عن كيسه . فى (ر) ، والديوان : الأكحلا ... ، والبيتان مع آخرين فى ديوانه : ۲۲۷ ، اليتيمة : ۳۲٪ ، ۲۰۲٪ ، كنايات الجرجانى : ۱۹۹/۱ ومحاضرات الأدباء : ۹۳/۲ مع بيتين آخرين ، معاهد التنصيص ۱۷۷/۱ .

ولابن العميد في هذا المعنى إلى أبي الحسن بن هندو [ صبيحة ليلة عرسه ] (١) [ من مجزوء الكامل ]

أَنْعِمْ أَبَا حَسَنِ صَباحاً وَازْدَدْ بِزَوْجَتِكَ ارْتِياحاً قَدْ رُضْتَ طِرْفَكَ خاليًا فَهَلِ اسْتَلَنْتَ لَهُ جِماحا (٢) وَطَرَقْتَ مُنْغَلِقًا فَهَلْ سَنَّى الإلهُ لَهُ انْفِتاحا ؟ (٣)

وأنشدني أبو الفضل الميكالي  $^{(3)}$  لنفسه في مداعبة كاتب  $^{(9)}$  له بني  $^{(7)}$  بأهله  $^{(7)}$  :

[ من المتقارب ]

أَبَا جَعْفَرٍ هَلْ فَضَضْتَ الصَّدَفْ ؟ وَهَلْ إِذْ رَمَيْتَ أَصَبْتَ الهَدَفْ ؟ وَهَلْ إِذْ رَمَيْتَ أَصَبْتَ الهَدَفْ ؟ (^) وَهَلْ جُبْتَ لَيْلاً بِلا حِشْمَةٍ لهوْلِ السَّرَى سَدَفًا في سَدَفْ ؟ (^) وأظن السابق إلى وصف الافتضاض حماد عجرد (٩) ، حيث قال وأحسن :

<sup>(</sup>١) زيادة من ( ر ) ، و ( م ) ، وفي اليتيمة : صبيحة عرسه .

<sup>(</sup>۲) الطرف : الكريم من الخيل ، وكنى به عن زوجته . في ( ر ) استلبت ، وفي ( م ) : اشتكيت .

<sup>(</sup>٣) الأبيات من قصيدة لأبي الفضل بن العميد ، في اليتيمة : ٦٠٢ ، ٢٠٢ ، معاهد التنصيص : ١٧٦/١ .

<sup>(</sup>٤) أبو الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالى ( ... – ٤٣٦ هـ ) أمير كاتب شاعر ، من رؤساء نيسابور ، كان محبا للعلماء والأدباء ، وكان صديقًا حميمًا للثعالبي ، له مصنفات أكثرها مفقود ، (منها المخزون ، ملح الجواهر ، منح الجواهر ،والمنتحل المنسوب إلى الثعالبي ) اليتيمة : ٤٠٧/٤ ، دمية القصر : ٨٥/٢ ، فوات الوفيات : ٤٠٨/٢ .

<sup>(</sup>٥) في ( ف ) ، ( ب ) : كانت ، وفي ( م ) : صديق .

<sup>(</sup>٦) في ( ف ) : بينه وبين أهله ، وفي ( ب ) : بين .

<sup>(</sup>٧) العبارة في ( ر ) : وللأمير أبي الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي في مداعبة كاتب له قد بني بأهله .

<sup>(</sup>٨) السدف : ظلمة الليل ، والستر ، والجمع أسداف . والبيتان في كنايات الجرجاني :

١/ ١٩٩، درج الغرر : ١٣١ ، وفيه : لطول السرى ، ديوان الميكالي : ١١٠ .

<sup>(</sup>۹) حماد بن عمر بن يونس المعروف بحماد عجرد ( ... - ۱۹۱ هـ ) شاعر من مخضرمى الدولتين نادم الحليفة الأموى الوليد بن يزيد ، وقدم بغداد في عهد الحليفة العباسي المهدى ، وكانت بينه وبين بشار بن برد أهاج فاحشة ، ومات في خلافة المهدى . الشعر والشعراء : ۷۷۹/۲ ، طبقات ابن المعتز : ۲۷ ، الأغاني : ۷۳/۱۳ ، المؤتلف والمختلف : ۱۵۷ تاريخ بغداد : ۱٤٨/۸ ، معجم الأدباء المعتز : ۲۲ ، ۱۷ ، ۲۱ ، وفيات الأعيان : ۲۱ ، ۲۱ .

[ من الرمل]

إنَّمَا يَلْتَامُ بَعْدَ انْصِداع (٣)

قَدْ فَتَحْنا الحِصْنَ بَعْدَ امْتِناعِ بِمُبيحٍ فَ اتْحِ للْقِلاعِ (١) ظَوْرَتْ كَفِّي بِتَفْرِيقِ شَمْلٍ جاءَنا تَفْرِيقُهُ باجْتِماع (٢) قَدْ فَتَحْنا الحِصْنَ بَعْدَ امْتِناع فَإِذَا شِعْبِي وَشِعْبِ حَبِيبِيَ وليس بالبارد قول اليعقوبي (٤):

[ من مشطور الرجز ]

وَهِمّتي مُذْ كُنْتُ في حَلِّ التُّكَكْ وَلَمْ يَزَلْ يُعْجِبُني ثَقْبُ الفِلَكْ

وقول أبي عبد الله بن الحجاج <sup>(٦)</sup> :

[ من مجزوء الرجز ]

جَميعُ مُلْكي صَدَقَهْ لَأَكْسِرَنَّ الفُستُقَهُ لابُد اِنْ أَطْعَنَ بال وُسْح صَميمَ الدَّرَقَهُ

وأَنْ أَمُدُّ الميسلَ في جَوْفِ سَوادٍ الحدَقَـة

(٢) في ( م ) : رواية البيت [ من الخفيف ]

ظفرت راحتى بتفريق شمل جاء تفريقه لنا باجتماع (٣) رواية البيت في ( م ) : [ من الخفيف ]

فادنُ شعبي وشعب حِبّي سَريعا عَلِّ نلتام بَعْدَ بُعْدِ انصداع الأبيات في ديوانه المجموع : ١٢٦ والعقد الفريد : ١٤٢/٦ ، الأغاني : ٧٧/١٣ ( السآسي ) خاص الخاص : ٨٦ ، كنايات الجرجاني : ١٩٧/١ ، تحفة العروس : ١٤٦ باختلاف في بعض الألفاظ، والبيتان الأول والثالث منسوبان إلى بشار في حلية المحاضرة : ١٨٥/٢ ، وليسا في ديوانه .

(٤) لعله أحمد بن أبي يعقوب بن ناصح الأصفهاني ، أديب من نيسابور عاش بها ، ومات سنة نيف وأربعين وثلاثمائة . معجم الأدباء : ١٥٣/٥ .

(٥) أخلت به ( ر ) ، وروايته في ( م ) :... قد كنت ... ولم يكن يعجبني ، وأورد الراغب الأصفهاني ثلاثة أبيات لليعقوبي على الوزن والقافية ، فلعل هذين البيتين من القصيدة نفسها . محاضرات الأدباء : ٣٢٣/١ .

التكك : جمع تكة وهي رباط السراويل ، الفِلك : جمع فَلْكَة وهي الإلية العظيمة ، والفَلِك : العبد الذي له إلية عظيمة ، وفلك ثدي الجارية ، استدار ونهد . اللسان ( فلك ) .

(٦) أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن محمد بن الحجاج البغدادي ( ٣٩١ - ٠٠٠ هـ ) شاعر مشهور ، غلب على شعره الهزل والمجون ، تولَّى حسبة بغداد فترة من الزمن ثم عُزِل ، وتوفي ببغداد ودفن بها . اليتيمة : ٣٥/٣ ، تاريخ بغداد : ١٤/٨ ، معجم الأدباء : ٢٠٦/٩ ، وفيات الأعيان: ١٦٨/٢.

<sup>(</sup>١) في ( ر ) : بمنيع ، وفي ( م ) : بمنيح .

لائِدَّ مِنْ أَنْ يَقَعَ ال يَرْدفينُ وَسْطَ الحَلَقَهُ (١) 
١٩٦ / ومن مشهور مايقع في هذا الفصل ، ما يروى أن ابن القِرِّيَّة (٢) قال 
للحجاج ، وقد بني ببعض نسائه الأبكار « باليُمْن والبركة ، وشدة الحركة ، والظفر (٣) في المعركة (٤) » .

ومن ملح الكناية عن البكر ، قول بعضهم :

[ من الكامل ]

قالوا: عشقتَ صَغيرةً ، فَأَجَبْتُهم أَشْهى المطِيِّ إلىَّ مالمْ يُركَبِ (°) كَمْ بينَ حَبَّةِ لُؤلؤٍ لم تُثْقَبِ (٦) وقد ناقضه من قال:

[ من الكامل ]

إِنَّ المطايا لايَللَّهُ ركوبُها حتى تُذَلَّلَ بالزِّمامِ وتُرْكَبا (٧) والدُّرُ ليسَ بِنافعِ أصْحابَهُ حتَّى يُعالَجَ بالسُموطِ ويُثْقَبا (٨)

(١) فى ( ر ) : الدرفين ، ( م ) : الزفين ، والزرفين : معرب وهو حلقة الباب ، شفاء الغليل : ١١٥ . والأبيات من قصيدة له فى اليتيمة : ٥٨/٣ باختلاف بعض الألفاظ .

 <sup>(</sup>۲) ابن القرية أيوب بن زيد بن قيس بن زرارة الهلالي ( ... - ٨٤ هـ ) أحد البلغاء والخطباء الذين يضرب بهم المثل ، والقرية أمه ، كان أعرابيا أميًا يتردد على الكوفة ، واتصل بالحجاج فأعجب ببلاغته ، وبعثه رسولا إلى ابن الأشعث فانضم إليه ، وبعد هزيمة ابن الأشعث قتله الحجاج . المعارف : ٤٠٤ ، وفيات الأعيان : ٢٥٠/١ ، البداية والنهاية : ٩/٩٥ .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) الطعن :

<sup>(</sup>٤) في كنايات الجرجاني: ٢٣٣/١ ، وفي وفيات الأعيان: ٢٨٩/١ من حديث بين أحمد بن يوسف الكاتب والخليفة المأمون بعد بنائه ببوران بنت الحسن بن سهل.

<sup>(</sup>٥) في ( ف ) : أشهي النساء ـ

<sup>(</sup>٦) البيتان منسوبان إلى أبى نواس فى ديوانه: ٢٤ (طبعة الحميدية) ، ٣٧/١ (طبعة فاجنر) ، والمثل السائر: ٢٠٥/١ ، ودون عزو فى أحسن ماسمعت: ١٠١ ، وكنايات الجرجانى: ٢٠٥/١ ، والمتطرف: ٢٩١/٢ ، تحفة العروس: ١٤٤ أساس الاقتباس: ١٠١ باختلاف فى بعض الألفاظ، والمستطرف: ٢٩١/٢ أن عبد الملك بن مروان تمثل بهما عندما عرضت عليه جارية ثيب ، وفى محاضرات الأدباء: ٢٩٢/١ أن عبد الملك بن مروان تمثل بهما عندما عرضت عليه جارية ثيب ، وفى محاضرات الأدباء: ٢٩٢/١ أنشدهما على بن الجهم .

<sup>(</sup>٧) في (م) لا يلين ركوبها ، وفي (ف) : تذلل بالزمام .

<sup>(</sup>٨) السموط : جمع سمط : القلادة ، أو الخيط الواحد المنظوم . اللسان ( سمط ) .

والبيتان منسوبان إلى مسلم بن الوليد في ديوانه : ٣٠٥ ، والمثل السائر : ٢٢٤/٣ ، ودون عزو في ديوان أبي نواس : ٢٤ . (طبعة الحميدية) ، ٣٧/١ (طبعة فاجنر) ، أحسن ماسمعت ١٠١ ، كنايات الجرجاني ٢٠٧/١ ، والمستطرف : ٢٩١/٢ ، تحقة العروس : ٤٤ ، أساس الاقتباس ٢٠١ ،=

ومن حسن الكناية عنها [ نثرًا ] (١) قولهم : فلانة بخاتم ربها . [ وقد نقل ابن سكرة هذه الاستعارة إلى القدر فقال :

#### [ من المجتث ]

لَنا عَلَى النّارِ قِدْرٌ بِخاتمِ النّارِ بِكُرُ ] (٢) ويروى أن شيخًا من العرب تزوج بكرًا ، فعجز عن افتضاضها ، فلما أصبحت سئلت عن حالها ، فأنشدت بيتا ما شيء بأدل منه على العجز عن أخذ العذرة ، وهو :

[ من الطويل ]

تَبيتُ المطايا حائراتٍ عَنِ الهُدى إذا ما المطايا لم تَجِدْ من يُقيمُها (٣) ومن عويص هذا الباب ، قول الشاعر لابن المدبر (٤):

[ من الوافر ]

أَبُوكَ أُرادَ أُمِّكَ حِينَ زُفَّتْ فَلَمْ تُوجَدُ لأُمِّكَ بنتُ سَعْدِ (°) يعنى: لم توجد لها عذرة ، وبنت سعد هي عذرة أخت كعب .

\* \* \*

<sup>=</sup> وفى ديوان المعانى : ٢٦٣/١ لجارية ترد على عبد الملك بن مروان ، وفى محاضرات الأدباء : ٨٩/٢ لجارية ترد على علىّ بن الجهم باختلاف فى بعض الألفاظ .

<sup>(</sup>١) زيادة من ( ر ) ، و ( م ) .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ( ر ) ، و ( م ) ، والبیت لابن سکرة من قصیدة یدعو بها شخصًا ، فی الیتیمة : 70/7

<sup>(</sup>٣) الخبر والبيت في المحاسن والأضداد : ٢٧٢ ، وكنايات الجرجاني : ٢٠٨/١ ، ومحاضرات الأدباء : ٢٠٨/١ .

<sup>(</sup>٤) أبو إسحاق إبراهيم بن عبيد الله بن المدبر ( ... - ٢٧٩ هـ ) شاعر كاتب من وجوه كتاب العراق ، وكان المتوكل يقربه ويفضله ثم غضب عليه وحبسه إثر وشاية عنه ، وتولى ديوان الضياع للخليفة المعتضد ، ومات ببغداد فى خلافته .

الأغاني : ١١٤/١٩ ، معجم الأدباء : ٢٦٦/١ .

<sup>(</sup>٥) البيت في معجم الأدباء : ٢٣١/١ ، من أبيات لمخلد بن على الشامي الحوراني يهجو فيها إبراهيم بن المدبر . وعلق ياقوت قائلاً : وهي بنت سعد بن هذيم القبيلة المعروفة ، وتحرير التحبير : ١٤٥ ، حسن التوسل : ٢٣٤ ، الطراز : ٤٣١/١ دون عزو .

#### فصل

# في الكناية عن الحيض (١)

قال بعض المفسرين (٢) في قول الله تعالى : ﴿ فَضَحِكَتْ ﴾ (٣) : « إنه كناية عن الحيض » .

وقال النبي ﷺ ، فيما ذم من النساء :

« إِنَّهُنَّ ناقِصاتُ عَقْلٍ ودين ... ثمّ قال : تَدَعُ الصّلاةَ إِحداهُنَّ شطرَ عُمْرِها » (٤) يكني عن الحيض .

وحدثني [ أبو نصر ] (٥) سَهل بن المرزبان (٢) ، قال : « كنت أحضر أحيانًا ببغداد مجلس عنان (٧) المسمعة ، وكان الأفاضل كثيرًا ما ينتابونها للسماع الفائق ، وكانت تبتدئ بالقرآن استفتاحًا ببركته ، فتجيد جدًا ، ثم تأخذ في شأنها ، فبينا أنا ذات يوم عندها ، إذ ابتدأت بالشعر ، فارتفعت أصوات الحاضرين باستعادة عادتها في الابتداء بالقرآن وهي ساكتة ، فلما عاودوها مرات ، قال لهم صاحب الستارة : ليس يجوز لها أن تقرأ القرآن فلم يفطن لهذه الكناية أكثرهم ، حتى نبهتهم إلى أنه كني عن حيضها » .

<sup>(</sup>١) في ( ف ) ، ( ب ) ، ( ش ) : العذرة ، وهو سهو ، وفي هامش ( ف ) : صوابه عن الحيض .

 <sup>(</sup>۲) منهم عبد الله بن عباس ، ومجاهد وعكرمة ، تفسير القرطبي ، ٦٦/٩ ، ابن كثير :
 ۲/۲

<sup>(</sup>٣) هود: ٧١ ﴿ وَأَمْرَأَتُهُۥ قَالَيِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرَنَكُمَا ۖ بِإِسْحَنَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَنَقَ يَعْقُوبَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) من حديث لأبي سعيد الخدرى في صحيح البخارى ، كتاب الحيض ، باب ترك الحائض
 للصوم ، باحتلاف في بعض ألفاظ الرواية .

<sup>(</sup>۵) زیادة من ( ر ) ، ( م ) .

<sup>(</sup>٦) أبو نصر سهل بن المرزبان ، شاعر ومؤلف من أصبهان ، استوطن نيسابور واشتهر بجمع ذخائر الكتب من رحلاته المتعددة ، وكان صديقًا للثعالبي وكانت بينهما مراسلات شعرية كثيرة ، ومن كتبه « أخبار أبي العيناء ، أخبار ابن الرومي ، وأخبار جحظة البرمكي » . اليتيمة : ٤٥٢/٤ .

<sup>(</sup>٧) في ( ر ) ، ( م ) ، ( ش ) : زرعنجة .

ويحكى أن بوران بنت الحسن بن سهل (١) ، لما زُفت إلى المأمون ، حاضت من هيبة الخلافة في غير وقت الحيض ، فلما / خلا بها المأمون ومدّ يده إلى تكتها ، ١٩٦ب قرأت : ﴿ أَنَ آَمْرُ اللّهِ فَلَا تَسَتَعُجِلُوهُ ﴾ [النحل: ١] ففطن لحالها (٢) ، وتعجب من حسن كنايتها ، وازداد إعجابًا بها (٣) .

وما أشبه وقوفه على كنايتها إلّا بحال (٤) أبي فراس الحمداني (٥) حيث قال: [ من الكامل ]

وكَنَى الرَّسولُ عَنِ الجوابِ تَظَرُّفًا وَلَئنْ كَنَى فَلَقَّد عَلِمْنا ما عَنَى (٦) وكنت أقرأ في شعر ابن الحجاج: والأمير مفتصد (٧)، في بيت لا مجال فيه لعنى فصد الأمير، ولا أفطن له. إلى أن ذكر لي بعض السادة أنه كناية عن الحيض بلسان المجان من أهل بغداد فخرج لي معنى البيت، ولولا فرط قدعه لأوردته (٨). وقد أنشدت (٩) ما يحقق معناه لبعض العصريين:

[ من الوافر ]

مَشَيْتُ عَلَى دَمِي وَركِبتُ هَوْلاً عَلَى خَطَرٍ وَجَدَّ بِيَ المسيرُ

 <sup>(</sup>١) بوران بنت الحسن بن سهل ( ١٩١ - ٢٧١ هـ ) زوجة الخليفة العباسى المأمون ، من أكمل
 النساء أدبًا وخلقًا ، وكان والدها الحسن بن سهل يلقب بذى الوزارتين ، وكان من أقرب المقربين
 للمأمون . وفيات الأعيان : ٢٧١/١ ، البداية والنهاية : ٢٦٥/١٠ ، ٢٩/١١ .

<sup>(</sup>٢) في ( ف ) ، ( ب ) : بحالها .

<sup>(</sup>٣) في كنايات الجرجاني : ٣٣٦/١ ، تحفة العروس : ١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) في ( ر ) : كحال .

<sup>(</sup>٥) أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي ( ٣٢٠ – ٣٥٧ هـ ) أمير شاعر فارس ، ابن عم سيف الدولة الحمداني ، وله وقائع كثيرة حارب فيها مع سيف الدولة ، وأسره الروم في منبج سنة ٣٥١ هـ ثم فك أسره ، وقد قتله أحد أتباع أبي المعالى بن سيف الدولة ، وكان بينهما تنافس . اليتيمة : ٣٥/١ ، وفيات الأعيان : ٥٨/٢ ، شذرات الذهب : ٢٤/٣ .

 <sup>(</sup>٦) فى (ف): وكنى الرسول عن الجواب مطرفًا ، وفى (ب): وكنى رسولى عن جوابى مطرفا .
 والبيت فى ديوانه: ٧٧ ، واليتيمة ٧٩/١ ، وخاص الخاص: ١١٤ ، المنتحل: ٢٢٦ .

<sup>(</sup>V) في كنايات الجرجاني : ٣٣٢/١ ( عزيزك مفتصد » .

<sup>(</sup>٨) في ( ر ) : لأفردته .

<sup>(</sup>٩) في ( ر ) أنشأت ، وهي توحي بأن الشعر للثعالبي ولم ترد الأبيات في ديوانه المجموع .

وَفَى أَزْرارِهَا القَمَرُ المنيرُ حُجِبْتُ وقيل: قدْ فُصِدَ الأميرُ تَعَوَّقَ لَى بِهِ نَجْحُ كبيرُ

إلى مَنْ يَيْنَ ثَوْيَيْها الأماني فَلَمّا أَنْ خَطَبْتُ الوصْلَ منها فيالَك ، ثمّ يالَكَ مِنْ فَصادٍ

\* \* \*

# فصل

#### في الحبل

عن (١) مجاهد (٢) في قول الله تعالى : ﴿ فَمَرَّتُ بِهِمْ ﴾ (٣). قال : إنه كناية عن الحبل (١) .

وكثيرا ما تجرى هذه الكناية في الفارسية .

وماأحسن ماكنى الفرزدق عن جارية له حبلي توفيت ، بقوله : [ من الطويل ]

وَجَفْنِ سِلاحٍ قَدْ رُزِئْتُ فَلَمْ أَنْحُ عَلَيْهِ وَلَم أَبْعَثْ عَلَيْهِ البَواكِيا وَهَى جَوْفِهِ مِنْ دارمِ ذو حَفيظَةٍ لَوَ انَّ المنايا أَنْسَأَتُهُ ليالِيا (٥٠)

<sup>(</sup>١) أخلت بها ( ف ) ، ( ب ) ، ( ش ) ، وفي ( ر ) : قال :

 <sup>(</sup>۲) أبو الحجاج مجاهد بن جبير ( ۲۱ - ۲۱ هـ ) مولى عبد الله بن السائب المخزومي من كبار التابعين ، سمع من عبد الله بن عباس وكثير من كبار الصحابة ، وتوفى بمكة عن ثلاثة وثمانين عامًا .

طبقات ابن سعد : ٣٤٣/٥ ، معجم الأدباء : ٧٧/١٧ ، البداية والنهاية : ٢٥٠/٩ . (٣) الأعراف : ١٨٩ ﴿ فَكُمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتَ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِيِّمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في تفسير القرطبي : ٧٧٤/٧ ، وابن كثير : ٢٧٤/٢ .

 <sup>(</sup>٥) في ( ب ) : صارم ذي حفيظة . في ( م ) : ألبسته لياليا . ديوان الفرزدق : ١٩٤/٢ ،
 وروايته : وغمد سلاح ...

الكامل: ٢٧/٤ ، الأغاني: ٣١٧/٢١ (الهيئة) ، ديوان المعاني: ١٧٧/٢.

وفيهم : وجفن سلاح من معد فلم أنح ...

الموازنة : ٨٦/١ ، وزهر الآداب : ٢٣٢/١ ، المثل السائر : ٧١/٣ .

وفي بطنه من دارم ذو حفيظة ...

وسمعت أبا الفضل عبيد (1) الله بن أحمد الميكالي في المذاكرة ، يقول : تقول العرب في الاستخبار عن الحبلي ، والكناية عن ولادتها : « أحلبت ناقتك أم أجلبت ؟ » (7) أي أتت بأنثي فتحلب ، أم بذكر فيجلب للبيع ؟ وقرأت في كتاب جراب (7) الدولة : « أن قحبة (3) قالت لسحاقة : ما أطيب الموز! تكني عن الأير .

قالت : نعم ، ولكن ينفخ البطن . تكنى عن الحبل » (°) .

\* \* \*

#### فصل

# في نوادر وملح في كنايات هذا الباب

ها هنا أبيات مشهورة متنازعة منسوبة إلى جماعة من الجوارى والغلمان . فمنهم قينة رآها صديق لها ، ولما خلا بها استخشن العرض ، وتأذى بالشّعرة ، فنبا عنها وهجرها . ثم إنها أصلحت من شأنها وكتبت إليه تقول :

[ من الطويل ]

1/97

اشْتَكى جَوادُكَ فيه لِلْحَفَى مِنْ خُشونَتِهْ (٦)

/ فَدَيْتُكَ سَهَّلْتُ الطَّرِيقَ الذي اشْتَكي

<sup>(</sup>١) في ( ف ) ، ( ب ) : عبد الله وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٢) المثل في التمثيل والمحاضرة: ٣٣٧ ، مجمع الأمثال: ١٨٣/١ وجاء فيه « أحلبت ناقتك أم أجلبت ؟ أحلب الرجل إذا أنتجت إبله إناثًا فيحلب ألبانها ، وأجلب ، إذا أنتجت إبله ذكورًا فيجلب أولادها للبيع » .

<sup>(</sup>٣) جراب الدولة أبو العباس أحمد بن محمد السجزى ، من أهل سجستان كان طنبوريًا ، عاش أيام المقتدر ، وأدرك دولة بنى بويه ، كان يلقب بالريح ، وسمى نفسه جراب الدولة لأنهم كانوا يفتخرون بالتسمية فى الدولة أيام البويهيين ، له كتاب « النوادر والمضاحك فى سائر الفنون والنوادر » يفتخرون بالتسمية فى الدولة أيام البويهيين ، له كتاب « النوادر والمضاحك » . الفهرست : ويسمى أيضًا به « ترويح الأرواح ومفتاح السرور والأفراح فى فنون الهزل والمضاحك » . الفهرست : ٢١٨ ، معجم الأدباء : ١٩٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) في ( ر ) : قبيحة .

 <sup>(</sup>٥) كنايات الجرجانى: ٢٨٠/١ وفيه: ما أطيب القثاء؟
 محاضرات الأدباء: ١٢٣/٢، نهاية الأرب: ٢٣/٤.

<sup>(</sup>٦) في ( ر ) الجفا من خشونته .

فَأَصْبَحَ بَعْدَ الْحَزْنِ مَيْدانَ لَذَّةٍ يَجُول كُمَيْتُ اللَّهْوِ فيهِ لِلَذَّتِهُ فَإِنْ كُنْتَ ذَا عَزْمٍ عَلَى أَنْ تَزورَنا فَبادِرْ وَعَجِّل ، فالهلالُ ابْنُ لَيْلَتِهْ (١) فَإِنْ كُنْتَ ذَا عَزْمٍ عَلَى أَنْ تَزورَنا فَبادِرْ وَعَجِّل ، فالهلالُ ابْنُ لَيْلَتِهْ (١) ومن كناية مجان بغداد عن تلك الحالة: في فم القِنيِّنة ليف . قال ابن الحجاج:

[ من الوافر ]

أَحِنُ إِذَا رَأَيْتُ الحِرَّ لَـيْلاً بَجَنْبِي وَهُوَ مَنْتُوفٌ نَظِيفُ (٢) وَلا أَأْبِاهُ إِنْ هُوَ جَاءَ يَوْمًا (٣ وَفَى رأْسِ الكَلاَجُو مِنْهُ لِيْفُ (٢) وَلا أَأْبِاهُ إِنْ هُوَ جَاءَ يَوْمًا (٣ وَفَى رأْسِ الكَلاَجُو مِنْهُ لِيْفُ (٤) إِذَا سُمِطَ الحَروفُ أَكلَّتُ مِنْهُ وَلَسْتُ أَعَافُهُ وَعَلَيْهِ صُوفُ (٤) ويحكى أن الوليد بن يزيد (٥) أراد امرأة من قريش على ما يفعل بالإماء ، فقالت :

[ من مشطور الرجز ]

صاعِدْ أميرَ المؤمنينَ صاعِدِ لَسْتُ كَما اعْتَدْتَ مِنَ الولائدِ (٦)

ويحكى أن بعض الأكاسرة خرج متصيدًا فتفرد عن أصحابه ، فإذا هو بشيخ كبير يعمل في أرض له ، فقال له : ياشيخ هلا أدلجت فيكون لك من يكفيك . فقال : أدلجت ، ولكن أضللت الطريق .

فإن كنت تهوي أن تزور جنابنا فلا تبط عنا ...

(۲) في ( ف ) : رأيت الحرح .

<sup>(</sup>۱) كنايات الجرجاني : ۳۵۳/۱ ، في محاضرات الأدباء : ۱۹۹۲ وأورد البيتين الأول والثالث ورواية الثالث :

<sup>(</sup>m-m) فَى ( (m-m) ) : وفى فمه وأعلى الرأس ليف ، والكلاجو كلمة فارسية بمعنى القدح أو الكوب ، والكلاج بمعنى الأحول . « معجم الألفاظ الفارسية » c عبد النعيم حسنين : c ، وفى التيمة القلاجق : وهو ما يحيط بالفرج .

<sup>(</sup>٤) سمط الخروف : نتف عنه الصوف ، والأبيات له في اليتيمة : ٣/٠٠٠ .

<sup>(</sup>٥) الوليد بن يَزيّد بن عبد الملك بن مروان ( ٨٤ - ١٠٢٦ هـ) من خلفاء بني أمية ، ولي الحلافة بعد هشام بن عبد الملك سنة ١٢٥ هـ ، كان مكبًا على اللهو والشراب ، وله شعر جيد ، بعث إليه «يزيد بن الوليد بن عبد الملك » جماعة قتلوه وتولى الحلافة بعده . الأغاني : ١/٧-٨٣ ، البداية والنهاية : ٢/١٠ ، تاريخ الحلفاء : ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٦) في (ر)، (م)، (ش): لبئس ما . والحبر والشعر في الأجوبة المسكتة: ١١٥ وفيه أنه الوليد بن عبد الملك .

فقال له : زه <sup>(۱)</sup> .

فلما تلاحق بالملك أصحابه ، أعطى الشيخ أربعة آلاف درهم (٢) . أراد : هلا نكحت وأنت شاب ، فيكون لك اليوم من يكفيك من أولادك . وقوله : أضللت الطريق ، يحتمل معنيين :

أحدهما : أنه لم يتزوج شابة ولودًا .

والآخر : أنه لم يبتغ ما كتب الله له  $^{(7)}$  .

وحكى المدائني (٤) ، قال : « جلس نساء ظراف إلى بشار بن برد ، فتحدث وتحدثن ثم قلن له : لوددنا أنك أبونا ، فقال : على أنى على دين كسرى » (٥) .

وسمعت أبا نصر سهل بن المرزبان يقول في المذاكرة: «سئل بعض النساء التي كان عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة (٦) يشبب بهن عن حالها معه ، فقالت : لعن الله ذلك الفاسق ، جمعني وإياه مكان كذا في خلوة فحللت منه بواد غير ذي زرع » (٧) .

تكنى عن عجزه عن النساء (^).

<sup>(</sup>١) زِه : كلمة فارسية بمعنى أحسنت ، أو حسنًا . معجم الألفاظ الفارسية : ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٢) الخبر في محاضرات الأدباء: ٨٧/٢ ، وفيه أن الرجل قال للملك : أدلجت ولكن القضاء لم يدلج .

<sup>(</sup>٣) فيي ( ر ) : يتبع ، وفي ( م ) : أنه كان لم يتتبع غير ما كتب له .

<sup>(</sup>٤) أبو الحسن على بن محمد بن عبد الله المدائني ( ١٣٥ – ٢٢٥ هـ ) راوية مؤرخ ، كثير التصانيف ، أورد له ابن النديم ما يزيد على مائتي كتاب ورسالة ، في المغازي ، والسير ، وأخبار قريش ، والشعر والشعراء ، والبلدان . وقد ولد بالبصرة وسكن المدائن ، وانتقل إلى بغداد وتوفي بها ، روى عنه الزبير بن بكار وغيره . الفهرست : ١٤٧ ، معجم الأدباء : ١٢٤/١٤ .

<sup>(°)</sup> زهر الآداب : ۱۲۲/۲ ، تحفه العروس : ۲٦٣ ، الأذكياء : ٩٧ ، ومنسوب إلى أبي نواس في عيون الأخبار : ١١١/٤ .

<sup>(</sup>٦) أبو الخطاب عمر بن عبد الله بن أبى ربيعة المخزومى القرشى ( ٢٣ – ٩٣ هـ ) ، أغزل شعراء العصر الأموى ، ولم يكن فى قريش أشعر منه ، وأخباره وأشعاره فى التشبيب بشهيرات النساء فى عصره كثيرة ، قيل : إنه غزا فى البحر فاحترقت سفينته ، واستشهد هو ومن معه . الشعر والشعراء :

٢٥٣/٥ ، الأغاني : ٢٨/١ ، وفيات الأعيان : ٤٣٦/٣ ، البداية والنهاية : ١٥٣/٩ .

 <sup>(</sup>٧) الاقتباس من القرآن: ١٠/٢، وفيه أن السائلة حفصة بنت مروان بن الحكم، والمجيبة تامورة بنت عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٨) في باقي النسخ : النكاح .

ولما قال أبو السمط (1) – وهو أعرق (7) الناس في الشعر – لغلى بن الجهم (7) :

لَعْمَرُكَ مَا جَهْمُ بِن بَدْرٍ بِشَاعِرٍ وهذا عَلِيٍّ - وَيْحَهُ - يَدَّعِي الشِّعْرا<sup>(٤)</sup> وَلَكِنْ أَبِي قَدْ كَانَ جَارًا لأُمِّهِ فَلمَّا ادَّعِي الأَشْعَارَ أَوْهَمَنِي أَمْرا (٥)

استظرف الناس هذه الكناية ، وسار البيتان كل مسير ، فقال على : والله ماهو بأبي عذرة هذا المعنى ، وإنما نسج على منوال ما دار بين الفرزدق و كثير (٢) . فسئل عن ذلك ، فقال : « بلغنى أن / كثيرًا أنشد لنفسه قصيدة استحسنها السامعون وفيهم الفرزدق ، فقال لكثير : ياأبا صخر (٧) ، هل كانت أمك ترد البصرة ؟ فقال : لا يا أبا فراس ، ولكن كان أبي كثيرًا ما يردها » (٨) .

<sup>(</sup>۱) أبو السمط مروان الأصغر بن أبى الجنوب بن مروان بن أبى حفصة ، حفيد مروان بن أبى حفصة الأكبر شاعر العباسيين المشهور ، نبغ من آبائه وأجداده عشرة شعراء ولذلك عد أبو السمط أعرق الناس في الشعر ، وكانت بينه وبين على بن الجهم أهاج كثيرة غلبه فيها أبو السمط . طبقات ابن المعتز : ٣٩١ ، أشعار أولاد الخلفاء : ٢١٦ ، الأغاني : ٨٠/١٢ ، ومعجم الشعراء : ٢٧٩ ، وفيات الأعيان : ١٩٣/ .

<sup>(</sup>٢) في (ف)، (ش)، (م): أعرف.

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن على بن الجهم بن بدر من بنى سامة من لؤى بن غالب ( ... - ٢٤٩ هـ ) شاعر رقيق من أهل بغداد ، اختص بالخليفة المتوكل ، ثم غضب عليه ونفاه إلى خراسان فأقام بها مدة ، ورحل إلى حلب فقتل بالقرب منها . طبقات ابن المعتز : ٣١٩ ، معجم الشعراء : ٢٨٦ ، الأغانى : ١٠/ ٢٠٣ ، تاريخ بغداد : ٣٦٧/١١ ، وفيات الأعيان : ٣٥٥/٣ .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : بعده ، وفي ( م ) : نجله . بدلا من ويحه .

<sup>(</sup>٥) في (ف): ادعى الشعر. وهما في طبقات ابن المعتز: ٣٩٢، الأغاني: ٨٣/١٢، العمدة: ٧٩/١، محاضرات الأدباء: ١٧٠/١، البداية والنهاية: ٤/١١، وفيها ... وهذا على ابنه يدعى الشعرا.

<sup>(</sup>٦) أبو صخر كثير بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي ( ... - ١٠٥ هـ) شاعر كبير من عشاق العرب المشاهير ، شهر بعزة التي عشقها ونظم فيها شعرًا كثيرًا ، وينسب إلى الشيعة الإمامية ، توفي بالمدينة ، وجعله ابن سلام في الطبقة الثانية من الشعراء الإسلاميين . طبقات ابن سلام : ٢٠/٨ ، وفيات الشعر والشعراء : ١٠٣/١ ، الأغاني : ٢٥/٨ ، معجم الشعراء ٣٥ المؤتلف والمختلف : ١٦٩ ، وفيات الأعيان : ١٠٦/٤ .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ياأبا ضحوك .

<sup>(</sup>٨) الأجوبة المسكتة : ١٤٨ ، حلية المحاضرة : ٦٤/٢ ، ٣٣٣/ ، أمالي المرتضى ٢١٦/١ ، العمدة : ٧٩/١ ، محاضرات الأدباء : ١٠٧/٢ بدائع البدائه : ٢٩٣ .

ومن خبیث الهجاء المشتمل (۱ علی كنایة كالتصریح ۱)، قول أبی الحسن بن طَباطَبا العلوی (۲)، لأبی (۳) علی بن رستم (٤)، وكانت حرمته تتهم بآذريونَ غلامه :

[ من الكامل ]

يارُسْتُمِيُّ لَقَدْ لَهَوْتَ بِبِرْكَةٍ أَصْبَحْتَ تَحْمَى مُسْنَها وتَصونُ والْعِرْسُ لَاهِيَةٌ بِبِرْكَتِهَا التّبى يُجْرِى إلَيْها الماءَ آذَرْيونُ (٥) والْعِرْسُ لَاهِيَةٌ بِبِرْكَتِهَا التّبى يُجْرِى إلَيْها الماءَ آذَرْيونُ (٥) [ وحكى ابن أبي (٦) عون الكاتب في كتاب « الجوابات » : أن رجلا اعترض جارية رقاصة ، فقال لها : هل في يدك صناعة ؟ فقالت لا ، ولكن في رجلي (٧) » ](٨). وسئل رجل عن امرأة ، فقال : فيها « خصلتان من خصال الجنة » [ يكنى عن ] (٩) البرد والسعة (١٠) .

<sup>(</sup>١-١) في ( ف ) ، ( ب ) ، ( ش ) : على التصريح .

<sup>(</sup>۲) أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن طباطب الحسنى العلوى (٠٠٠ - ٣٢٢ هـ) شاعر جيد وعالم بالأدب، ولد وتوفى بأصبهان، له مصنفات كثيرة منها (عيار الشعر، العروض، تهذيب الطبع). معجم الشعراء: ٣٦٦، الفهرست: ١٩٦، معجم الأدباء: ١٤٣/١٧.

<sup>(</sup>٣) في (ف): لأبي الحسن على .

<sup>(</sup>٤) أبو على محمد بن أحمد بن رستم ، كان واليًا على أصبهان وتوفى سنة ٣٢١ هـ فى عهد الخليفة المقتدر . معجم الأدباء : ٣٦/١٨ ( ضمن ترجمة أبي مسلم محمد بن بحر ) .

<sup>(</sup>٥) آذريون : نور أصفر ، معرب آذركون أى لون النار ( وهو هنا اسم علم ) ، شفاء الغليل : ١٢ .

<sup>(</sup>٦) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي عون الكاتب ( ٠٠٠ - ٣٢٢ هـ ) كان من أهل الأدب وكان من أتباع أبي جعفر محمد بن على الشلمغاني المعروف بابن أبي العذاقر الذي ادعى الألوهية ، وكان ابن أبي عون يؤلهه ، وكان من خاصته ، وقتل ابن أبي العذاقر في عهد الحليفة العباسي الراضي بالله سنة ٣٢٢ هـ ، وله من الكتب : (التشبيهات ، الجوابات المسكتة ، كتاب الدواوين ، ... ) الفهرست : ٢١١ ، معجم الأدباء : ٢٣٤/١ ، وفيات الأعيان ٢٥٦/٢ (ضمن ترجمة الحلاج ) .

الفهرست . ۱۱۱۱ ، معجم اددبه . ۱۱۲۱ ، وفيات ادعيان ۱۰۷۱ ، وطبعت احرج ) . (۷) في عيون الأخبار : ۱۱۱۶ وفي كنايات الجرجاني : ۱۷۷/۱ ، الأجوبة المسكتة : ۱۲۱ ، نهاية الأرب : ۲۰/2 من حوار بين الأصمعي وجارية ، الظراف والمتماجنين : ۱۳۰ ، الأذكياء : ۲۵۸ .

<sup>(</sup> م ) ، ( ر ) ، ( م ) .

<sup>(</sup>٩) أخلت بها ( ف ) .

<sup>(</sup>١٠) في برد الأكباد: ١١٢ منسوب إلى ابن أبي مريم ، التوفيق للتلفيق: ٤٥ ، وفي محاضرات الأدباء ١١٨/١ ، منسوب إلى مزبد ، كنايات الجرجاني : ٢٣٦/٣ ، منسوب إلى مزبد ، كنايات الجرجاني : ٢٣٦/١ .

وحدثنى أبو سعد نصر بن يعقوب (١) ، فقال : « طلب رجل غريب ببغداد امرأة حسناء يتزوجها ، فقالت له دلالة : عندى لك امرأة كأنها باقة (٢) نرجس . فخطبها ، وتزوجها فلما دخل بها ، فإذا هي عجوز دميمة ، فدعا بالدلالة وقرعها على كذبها فقالت ، ما كذبت حين قلت : كأنها باقة نرجس ، وإنما كنيت عن صُفرة وجهها ، وبَياض شعرها ، وخُضرة ساقها » (٣) .

ومن نادر ماكنى به عن المرأة الخائنة لفراش زوجها ، قول ابن الرومى . ويقال لأبي على البصير (²) :

[ من الخفيف ]

أَنْتَ يَاشَيْخُ نَائِمٌ فَتَنَبَّهُ وَانْتَصِحْنَى فَلَسْتُ مَن غُشَّاشِكُ (°) لَكَ أُنْثَى تَزِيفُ فَى كُلِّ وَكْرٍ وَتُرَبِّى الفِراخَ فَى أَعْشَاشِكُ (٦) والعامة تكنى عن استئناف المعاشقة ، ومعاودة المواصلة بعد وقوع الفترة ، وحدوث السلوة : بتسخين الأرز . كما كتب بعضهم إلى عشيقة له :

<sup>(</sup>۱) أبو سعد نصر بن يعقوب ، كاتب بارع من كتاب خراسان ، شهد الصاحب بن عباد له بالبراعة ، وله مصنفات منها : ( روائع التوجيهات من بدائع التشبيهات ، وثمار الأنس من تشبيهات الفرس ، والجامع الكبير في التعبير ) . اليتيمة : ٤٤٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) في ( ر ) ، ( م ) ، ( ش ) : طاقة .

 <sup>(</sup>٣) في التوفيق للتلفيق : ٥٥ ، الظراف والمتماجنين : ١٣١ ، الأذكياء : ١٤٤ ، حلبة الكميت :
 ٢٣٥ .

 <sup>(</sup>٤) أبو على البصير ، هو الفضل بن جعفر بن الفضل ، من كتاب القرن الثالث الهجرى البارعين،
 وشاعر جيد . كان ضريرًا ، وله مع شعراء عصره وكتابه نوادر وطرائف .

طبقات ابن المعتز : ٣٩٧ ، معجم الشعراء ٣١٤ ، الفهرست : ١٧٨ ، نكت الهميان : ٢٢٥ . (٥) في ( ف ) فأنت .

 <sup>(</sup>٦) البيتان لابن الرومي في ديوانه : ١٢٦٠/٣ ، من قصيدة يهجو فيها نقطويه النحوي ،
 وروايتهما :

وَيْكُ يَا وَاسِطِى فَاسْمَعْ مَقَالَى وَنَصِيحَى فَلَسْتُ بِالْغَشَّاشِ لَكَ أَنْثَى تَزِيفُ فَى كُلِّ عُشِّ وَتَغَدَّى فَى سَائِرِ الأَعْشَاشِ وَلَغَدَّى فَى سَائِرِ الأَعْشَاشِ وَالبَيْنَانَ فَى سَائِرِ الأَعْشَاشِ وَالبَيْنَانَ فَى مَحَاضَرَاتَ الأَدْبَاءِ : ١٠٧/٢ . والبينان في كنايات الجرجاني لابن الرومي : ١٠٧/٢ ، والبين الناني في محاضرات الأدباء : ١٠٧/٢ .

[ من الوافر ]

خَلَوْتُ بِذِكْرِكُمْ إِذْ غَابَ عَنّى رَقيبٌ كُنْتُ قِدْمًا أَتَّقيهِ وَبَرَّدْتُ اللَّرُزِّ يطيبُ فيهِ وَبَرَّدْتُ اللَّرُزِّ يطيبُ فيهِ

وقال آخر :

] من الطويل ]

ولستُ أُحِبُ الرُّزَّ أَوِّلَ طَبْخِهِ فكيفَ أُحِبِّ الرُّزُّ وَهْوَ مُسَخَّنُ (١)

米 茶 茶

<sup>(</sup>١) في ( ب ) الأَوْز وفي إصلاح المنطق لابن السكيت : الأُوْز ، الأُوُزّ ، والأَوُزّ ، والأُوُز ، والأُوُز ، والوُنْز، والرّز ، كله صحيح : ص ١٤٩ .

# الفصِّل الثَّاني في ذكر الغلمان والذكران ومن يقول بهم والكنايات عن أوصافهم وأحوالهم

সং সং সং

#### فصل فى الاحتلام والحتان <sup>(١)</sup>

یکنی عن الختان بالطهر والتطهیر <sup>(۲)</sup> . ومن أملح ماسمعت فی ذلك قول أبی بكر الصنوبری <sup>(۳)</sup>

[ من الوافر ]

أَرى طُهْرًا سَيُشْمِرُ بَعْدُ عُرْسًا كَما قَدْ تُشْمِرُ الطَّرَبَ المدامَهُ (٤) (٥ وَما قَلَمٌ بُعْنِ عَنْكَ إلا إذا ما / أُلْقِيَتْ مِنهُ القُلامَهُ (٥)

**1/**9A

وما ينقضى تعجبى من حسن هذه الكناية ، وملاحة هذا التمثيل . كما لا يتناهى إعجابى بقول أبى إبراهيم إسماعيل بن أحمد العامرى الشاشى (٦) ، من قصيدة مدح بها فخر الدولة (٧) ، وكنى عن تطهير ولديه أحسن كناية وما أظن أن أحدا خاطب ملكًا في معناه بأحسن وأبدع منه :

<sup>(</sup>١) في ( ر ) ، و ( م ) : في الحتان والاحتلام ، وهو موافق لترتيب الكلام في الفصل .

<sup>(</sup>٢) فِي شَفَاء الغليل: ١٤٩ نَقَلاً عن هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسن بن مرار الضبى الحلبي ( ... – ٣٣٤ هـ ) ، ولد بأنطاكية وعاش في حلب مع شعراء سيف الدولة ، وكان أمينًا على كتبه .

فوات الوفيات : ١١١/١ ، شذرات الذهب : ٣٣٥/٢ ، أعيان الشيعة : ٣٥٦/٩ .

<sup>(</sup>٤) في ديوان الصنوبري : ٤٨٨ ، خاص الخاص : ١١٠ ، المنتحل : ٢٦ باختلاف بعض الألفاظ .

<sup>(</sup>٥-٥) أخلت به ( ر ) ، و ( م ٍ) ، ورواية الشطر الثاني في ( ب ) : ... إذا ما ألقيت منه كالقلامه .

<sup>(</sup>٦) أبو إبراهيم إسماعيل بن أحمد العامرى الشاشى ، ينسب إلى مدينة الشاش إحدى مدن ماوراء النهر ، وكان من شعراء الصاحب المقريين ، أصيب بالفالج فى أخريات حياته ، ومات بمدينة الرى . اليتيمة : ٢٥/٣ - ٤٥٢ .

<sup>(</sup>۷) فخر الدولة أبو الحسن على بن ركن الدولة الحسن بن بويه الديلمي ، أحد سلاطين البويهيين، ولى الرى ونواحيه ، استولى عضد الدولة على ملكه فهرب ولجأ إلى قابوس بن وشمكير سنة ٣٦٧ هـ . البداية وعاد سنة ٣٨٧ هـ . البداية والنهاية : ٢٢٢/١١ ، النجوم الزاهرة : ١٩٧٤ ، ١٩٧٤ .

[ من البسيط ]

أَمْسَسْتَ شَبْلَيْكَ في حَقِّ الهُدَى أَلِمَا لَوْلا التَّقَى لَسَفَكْنا فيهِ أَلْفَ دَمِ (١) جَلَوْتَ سَيْفًا ليرتاعَ الشُّجاعُ وَقَدْ شَذَّبْتَ غُصْنَا لتَنْمي قامَةُ النَّسَم (٢)

كما لا أحسب أن أحدًا كنى عن احتلام الغلام بأحسن من قول إبراهيم بن العباس (٣) في المنتصر (٤) وهو إذ ذاك ولى عهد:

هذا هِلالُ العَهْدِ قَدْ أَقْدَ بِالنَّ تَصِيرِ وَلِيُ عَهْدِ البَشَرِ وَابْنُ إِمامِ البَشَرِ وَابْنُ إِمامِ البَشَرِ يَالَيْكَ مَن صَفَيرِ (°) يَالَيْكَ مَن صَفَيرٍ (°) وَهُلَّ مَعَ صُبْحِها عَنْ قَمَرِ (۲) أَبْدَتْ هِلالاً والجُلَّ مَعَ صُبْحِها عَنْ قَمَرِ (۲) (۶ ومما يكنى به عن القُلْفة ، قول دعبل ۲):

[ من البسيط ]

مازالَ عِصْيانُنا لله يُرذِلُنا حتّى دُفِعنا إلى (^ يحيى ودينار ^)

(١) في ( ب ) : شبلك .

(٢) في ( م ) : ليرتاع . في ( ش ) : غابة النسم ، ( م ) قامـــة وفم . البيتان في اليتيــــمة :
 ٣/ ٢٥٤، باختلاف في بعض الألفاظ .

(٣) إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول ( ... - ٢٤٣ ه ) ، كاتب العراق في عصره ، كان جده محمد من دعاة العباسيين ، ونشأ إبراهيم في بغداد ، وقربه الخلفاء ، فكان كاتب المعتصم والواثق والمتوكل ، وتقلد ديوان الضياع والنفقات إلى أن مات ، وكان شاعرًا جيدًا .

الأغانى : ٣/١٠ ، معجم الأدباء : ١٦٤/١ ، وفيات الأعيان : ٤٤/١ ، ونشر ديوانه فى الطرائف الأدبية بتحقيق العلامة عبد العزيز الميمنى الراجكوتي .

(٤) محمد المنتصر بن جعفر المتوكل بن المعتصم ( ٣٣٣ – ٢٤٨ هـ ) من الخلفاء العباسين ولد في
سامراء، وبويع له بالخلافة بعد قتله لأبيه المتوكل سنة ٢٤٧ هـ ، ولم يمكث في الخلافة إلا ستة أشهر .

تاريخ الطبرى : ٢٣٤/٩ ، البداية والنهاية : ٣٥٢/١٠ ، تاريخ الخلفاء : ٣٥٦ .

(٥) في ( ف ) بليلة ، و ( ب ) : مضت لنا ، ( م ) كليلة .

(٦) في ديوانه ضمن الطرائف الأدبية : ١٣٣ ، بزيادة بيتين بعد البيت الثاني ، واختلاف في بعض الألفاظ .

(۷-۷) في ( ر ) ، و ( م ) ، ( ش ) : وممن كنى عن القلفة دعبل في قوله . والقلفة : جلدة الذكر التي تقطع عند الختان .

( $^{-\Lambda}$ ) فی ( ر ) یحیی بن دینار ، (  $^{+}$  ) ، (  $^{+}$  ) : فتح ودینار ، (  $^{-}$  ) : نصر بن دینار .

إلى عُلْيْجَيْنِ لم تُقْطَعْ ثمارُهُما قدْ طالَ ما سَجدا للشَّمْسِ والنَّارِ (١) ومن ظريف الكناية عنها ، ما قاله أبو سعد بن دُوَسْت (٢) في غلام اتهم بمجوسى :

[ من السريع ] عَجِبْتُ مِنْ مُحْسَنِكَ يَاجَوْهَرِى ومنْ مَحَازى فِعْلِكَ المُنْكَرِ عَجِبْتُ مِنْ فُولنا وتَبْلغُ الفولَ ولمْ يُقْشَرِ تَتْرُكَ ما يُقْشَرُ من فولنا وتَبْلغُ الفولَ ولمْ يُقْشَرِ

# فصل في الكناية عن الغلام الذي يعبث به ووصف فراهته (٣) ، وسائر أوصافه

يكنى عنه ، بالعِلق <sup>(٤)</sup> ، والمطبوع ، والمعاشِر ، والمواسِى . ويقال : فلان يجيب المضطر إذا دعاه <sup>(٥)</sup> .

وهو من مكروه الاقتباس الذي نبهت عليه في كتاب الاقتباس من القرآن العظيم (٦)

وفلان من البابة (٧) ، كما قال ابن طباطبا:

(۱) فى (م) ، يقطف . ديوانه : ٣٣٨ ، ٣٣٩ ، والبيتان له فى الأغانى : ١٥٦/٢٠ ، وفيه : فقال يهجو دينار بن عبد الله وأخاه يحيى . معجـــم الأدباء : ٢٠٠/٢ ، وينسبان فى البيان والتبيين : ٢٢٨/٣ ، والشعر والشعراء : ٤٦٤/١ ، كنايات الجرحانى : ٢١٥/٢ إلى عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير الخطفى ، باختلاف فى بعض الألفاظ .

 <sup>(</sup>۲) أبو سعد عبد الرحمن بن محمد بن محمد ، ودوست لقب جده ، كان من أعيان الفضلاء
 بنيسابور ، جمع بين الفقه والأدب والنظم والنثر ، وله عدة مصنفات ، وتوفى سنة ١٣٤ هـ .

اليتيمة : ٤٩١/٤ ، دمية القصر : ٢٣٠/٢ ، فوات الوفيات : ٢٩٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : نواحيه ، والفراهة : الملاحة ، اللسان ( فره ) .

 <sup>(</sup>٤) في تحسين القبيح: ٣٦ منسوب إلى ابن فارس: « العلق عند اللاطة كناية عن المؤاجر » ،
 والعلق: النفيس من كل شيء.

<sup>(</sup>٥) مقتبس من قوله تعالى : ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ [ النمل : ٦٢ ] .

 <sup>(</sup>٦) عقد الثعالبي الباب السادس عشر من كتابه « الاقتباس من القرآن » للاقتباس المكروه ، وأشار فيه إلى بعض الاقتباسات المكروهة ولم ينبه إلى هذا الاقتباس .

 <sup>(</sup>٧) البابة: في الحدود والحساب هي الغاية ، ويقال: هذا شيء من بابتك أي يصلح لك ،
 والبابة: الخصلة ، والوجه ، وهذا بابة هذا :أي شرطه ، والبابة : ثغر من ثغور الروم . اللسان (بوب) .

[ من المنسرح ]

عِندى صديقٌ لنا مِنَ البابَهُ يَهيجُ للمُسْتهامِ أَطْرابَهُ وفلان من شرط يحيى بن أكثم (١) ، كما قال الأستاذ الطبرى: [من الطويل]

يدورُ بها ساقٍ تدورُ عُيونُنا عَلَى عَيْنِهِ مِنْ شَرْطِ يحيى بن أَكْثَمِ (٢) ويحيى بن / أكثم مشهور باللواط .

وقد أحسن القاضى أبو الحسن على بن عبد العزيز في الكناية عن شرط اللاطة ، بقوله من قصيدة كتبها إلى أبى القاسم على بن محمد الكرجي (7): [ من الوافر [

فَإِنْ يَكُ قَدْ سلا وثَناهُ عَنِّى رِضاعُ الكأسِ ، أو ظَبِيْ رَبيبُ تُسَلِّطُهُ النَّفوسُ عَلَى هَواها وتُعْطيهِ أَزِمَّتَها القُلوبُ (٤) بأعْطافٍ تباخ لها بالمعاصى وألحاظٍ تَحِلُّ بها الذُّنوبُ (٥) فَلِى كَبِدُ بهِ حَرَى ، وقلْبُ عَلَى ما فيهِ مِنْ كَمَدٍ طروبُ في منا المعنى ، قوله :

<sup>(</sup>۱) القاضى يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمى الأسدى ( ۱۰۹ – ۲٤۲ ه.) ، قاض رفيع القدر من نبلاء الفقهاء ، يتصل نسبه بأكثم بن صيفى حكيم العرب فى الجاهلية ، ولاه المأمون قاضيًا للقضاة ، وأضاف إليه تدبير أمور الخلافة ، توفى بالربذة من قرى المدينة المنورة ، رماه أعداؤه باللواط ، وذكر الشعراء ذلك فى أشعارهم . ثمار القلوب : ١٥٦ ، تاريخ بغداد : ١٩٧/١٤ ، وفيات الأعيان : ١٤٧/٦ ، شذرات الذهب ١٠١/٢ .

<sup>(</sup>٢) البيت مع آخر في محاضرات الأدباء : ٣٣٥/١ ، ورواية البيت الثاني :

يُنَزِّهُنا مِنْ تَغْرِهِ ومُدامِهِ وَخَدَّيْهِ في شمسٍ وبدرٍ وأنجُمِ

<sup>(</sup>٣) أبو القاسم على بن محمد الكرجى ، من الأدباء الطارئين على نيسابور ، وكان من خَلصاء الصاحب بن عباد والمقربين إليه ، والكرجى نسبة إلى الكرج وهى إحدى مدن ما وراء النهر ، اليتيمة : ٢٩٢/٢ ، ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٤) في ( ر ) : يسلطه ، وفي ( م ) : تصرفه .

<sup>(</sup>٥) في ( ر ) : تناخ . وأخلت ( ف ) بهذا البيت .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ( ر ) ، ( م ) .

[ من المنسرح ]

مَرّ بِنا والعُيونُ تَرْمُقُهُ تَجُرَحُ مِنْهُ مَواضِعَ القُبَلِ (١) أُفْرِغَ في قالَبِ الجمالِ فَما يَصْلُحُ إِلَّا لِذَلِكَ العَمَلَ (٢) ولابي سعد بن دوست ، في ذكر ذلك العمل :

[ من المتقارب ]

[ من المتقارب ]

تَعَلَّقْتُ عِلْقَا كَلَحْمِ الْجَمَلُ وهذا الرَّبيعُ أُوانُ الحَمَلُ (٣) فَرَأْيُكَ مُولاي في غَيْرِهِ إذا ما نَشِطْنا لذاكَ العَمَلْ وعلى ذكر ذلك العمل ، فإن أبا الحسين (٤) بن فارس (٥) أنشد لرجل بشيراز (٦) ، يعرف بالهمذاني ، وقد عاتب رجلاً من كتابها على حضوره طعامًا مرض منه:

وَلا عَرَفَتْ قَدَماكَ الرَّلِيْ فَلَمّا نَهَضْتَ سَليما أَبَلْ (Y)

لماذا أكلتَ طَعامَ السِّفَلُ ؟ ويُصْلِحُ من جِذْر ذاك العَمَلْ (^)

ۇقىيتَ الرَّدى وصُروفَ العِلَلْ شَكِّي المَرضَ المجْذُ لما مَرضْتَ لَكَ الذُّنْبُ ، لا عَتْبَ إلا عليكَ طعامٌ يُسَوّى ببتع النَّبيذِ

<sup>(</sup>١) في ( م ) ، وفي الديوان : والعيون تأخذه .

<sup>(</sup>٢) في ديوانه ( طبعة الغزالي ) : ٣٠٢ ، وطبعة الحميدية : ٤٣٤ ، كنايات الجرجاني : ١/

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : تعلقته ، وهي تكسر الوزنَ . وفي ( ر ) ، ( ش ) : كلحم الحمل .

<sup>(</sup>٤) في (ف) ، (ب) ، (م) : أبا الحسن .

<sup>(</sup>٥) أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ( ٣٢٩ – ٣٩٥ هـ ) من أئمة اللغة والأدب ، قرأ عليه كثير من أعلام البيان كالصاحب ، وبديع الزمان وغيرهما ، أصله من قزوين ، وتوفي بالرى وإليها ينسب ، وله مصنفات كثيرة منها ، ( مقاييس اللغة ، والمجمل ، والصاحبي ... ) . اليتيمة : ٤٦٣/٣ ، معجم الأدباء : ٨٠/٤ ، وفيات الأعيان : ١١٨/١ .

<sup>(</sup>٦) شيراز : كانت عاصمة لبلاد فارس ، وتقع في وسطها ، وهي من المدن التي استحدثت عمارتها في الإسلام . معجم البلدان : ٢٢٨/٤ .

<sup>(</sup>٧) أبل : شفى من المرض .

<sup>(</sup>٨) البتع : نبيذ يتخذ من العسل . اللسان ( بتع ) . في ( م ) : صدر ، وفي اليتيمة : حذر . والأبيات في اليتيمة : ٤٦٦/٣ .

1/99

ومن كنايات الصوفية في هذا الباب ، قولهم للغلام الصَّبيح : شاهد . ومعناهم فيه : أنه بحسن صورته يشهد بقدرة الله - عز اسمه - على ما يشاء .

ويحكى أن أصحاب أبى على الثقفى (١) تَحَاموا لفظة الشاهد بين يديه هيبة له، فتواصّوا فيما بينهم أن يقولوا للغلام الصبيح: حجة. فاتفق أنهم صحبوه في بعض الطريق، فتراءى لهم من بعيد غلام، فقال أحدهم: حجة، وهو يظن أن أبا على لا يفطن لمغزاه.

فلما قرب الغلام منهم كان غير مليح ، فالتفت أبو على إليهم ، وقال : داحضة .

وسمعت بعض الفقهاء ينسب هذه الحكاية إلى أبى إسحاق المروزى (٢). ونظيرها ما يروى أن شبائًا مشوا مع ابن المنكدر (٣) ، فكانوا إذا رأوا امرأة جميلة ، قالوا [ فيما ] (٤) بينهم : قد أبرقنا وهم يظنون أن ابن المنكدر لا يفطن لعناهم ، فرأوا قبة مجللة (٥) ، فقال أحدهم : بارقة . وانكشف جلال القبة عن امرأة قبيحة ، فقال ابن المنكدر : (٦ ياابن أخى : / هذه صاعقة ٦) .

<sup>(</sup>١) أبو على الثقفي ، أحد فقهاء نيسابور ، كان يجلس لتعليم الفقه توفي سنة ٣١٣ هـ . وفيات الأعيان : ٢٠٤/٤ ، الفلاكة والمفلوكون . ضمن ترجمة أبي سهل الصعلوكي ) .

 <sup>(</sup>۲) أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزى ( ... - ٣٤٠ هـ ) ولد بمرو ، وأقام ببغداد وتوفى
 بمصر ، وانتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق في عصره ، وله مصنفات كثيرة منها ( شرح مختصر المزنى في الفقه ) .

الفهرست : ۲۹۹ ، تاريخ بغداد : ۱۱/٦ ، وفيات الأعيان : ٦٢/١ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى التيمى (٥٤ - ١٣٠ هـ) فقيه زاهد من ثقات رجال الحديث ، من أهل المدينة ، أدرك بعض الصحابة وروى عنهم ، ولقبه الإمام مالك «سيد القراء» . طبقات ابن سعد : ١٨/٥ ، وفيات الأعيان : ٣٧٦/٦ ، تهذيب التهذيب لابن حجر : ٤٧٧/٩ ، طبقات الحفاظ للسيوطى : ٥١ ، المعارف لابن قتيبة : ٤٦١ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ( م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ر ) : محللة وهو تصحيف ، ومجللة : مغطاة والجلال : الغطاء .

<sup>(</sup>٦-٦) في (ف) : يألخي ، وفي (ب) : لهم : إنما هذه صاعقة .

ومن مليح الكناية عن الغلام المخنث (١) ، قول سعيد بن حميد (٢) : [ من المتقارب ]

أَلَسْتَ تَرَى دِيمةً تَهْطِلُ وهذا صَبا حُكَ مُسْتَقْبَلُ (") وهذى المدامُ ، وقدْ راعَنا يِطَلْعَتِهِ الشّادِنُ الأَكْحَلُ فبادِرْ بنا، وبهِ سَكْرَةٌ تُهَوِّنُ أَسْبابَ ما نَسْأَلُ (ئ) فبادِرْ بنا، وبهِ سَكْرَةٌ تُهَوِّنُ أَسْبابَ ما نَسْأَلُ (ئ) في الْكناية عن الفراهة (٧):

[ من الكامل]

ومُعَشَّقُ الحرَكاتِ حُلْوٌ كُلُّهُ عَذْبٌ إذا ما ذِيقَ في الخَلواتِ ما إِنْ يَزِالُ إذا مَشي مُسْتَنْطِقًا بِمعالِقِ منْ فِضَّةٍ قَلِقاتِ ] (^)

(١) في (ب) : المحبب ، وفي (م) : المجيب .

(۲) أبو عثمان سعيد بن حميد بن سعيد ، كاتب مترسل شاعر ، أصله من النهروان الأوسط وولد ببغداد ، وهو من أبناء الدهاقين ، وقلده الخليفة المستعين ديوان الرسائل ، وشعره جيد ويغلب عليه الغزل ، وتوفى نحو سنة ، ٢٥ هـ ، له من الكتب « انتصاف العجم من العرب » وله ديوان شعر وديوان رسائل . طبقات ابن المعتز : ٢٦٦ ( ترجمة فضل الشاعرة ) ، الأغانى : ٩٠/١٨ ، الفهرست : ١٧٩ .

(٣) الديمة : السحابة الممطرة .

(٤) في ( ف ) ، ( ب ) : به وبنا سكرة .

(٥) الأبيات منسوبة إليه في ديوان المجموع: ١٥٩، ١٦٠، ووردت في الأغاني: ١٧٨/٧ منسوبة إلى الحسين بن الضحاك (الخليع)، وأشعار الخليع: ٩١، ورجح جامع ديوان سعيد نسبتها إلى الخليع.

(٦) عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم ( ٢٤٧ – ٢٩٦ هـ ) من أشهر الشعراء العباسيين ، ولد ببغداد ، وأولع بالأدب والشعر ، بويع له بالخلافة سنة ٢٩٦ هـ ولم يمكث إلا يومًا أو بعض يوم ، ثم قتل على يد الأتراك ، له ديوان شعر مطبوع ، وله كتب منها ( البديع ، طبقات الشعراء ... ) .

أشعار أولاد الخلفاء : ١٠٧ ، الأغاني : ٢٨٦/١٠ ، تاريخ بغداد ٩٥/١٠ ، وفيات الأعيان ٧٦/٣ .

(٧) في ديوانه ( طبعة السامرائي ) : ٢٠/٢ ، وفي البيت الأول : يحلو كله .

البيت الثاني ... بمعالق ، متنطقًا : أى شد وسطه بمنطقته . من غاب عنه المطرب ( تحقيق السامرائي ) : ١٦٩ .

(٨) زيادة من ( ر ) ، ( م ) ، وفي ( ر ) : مستنطقًا لمعالق ، والمعالق : جمع مَعْلِق وهو ما يعْلَق بالأشياء ، والمعاليق : جمع مِعْلاقة وهي كل شيء يعلق به شيء . اللسان ( علق ) .

وأنشدتُ للحسن المروروزي الضرير (١) في غلام نصراني : [ من المتقارب ]

وما أَنْسَ لا أَنْسَ ظبى الكِناسِ يُريدُ الكنيسَةَ مِنْ دارِهِ (٢) يحوطُ بِزُنّارِهِ (٣) خصرهُ وَمَرْعى الجَمالِ بأَزْرارِهِ (٤) فيا محسنَ ما قُوقَ أَزْرارِهِ وياطيبَ ما تحْتَ زُنّارِهِ (٥) وكتب السرى الموصلي (٦) إلى صديق له يستزيره في يوم الشك، ويصف ما عنده من الملاهي:

[ من الهزج ]

غَداةَ الشَّكِّ نَدْعوكَ إلى الرّاحِ تُغاديها وعِنْدى فَيْنَةٌ تُعْطي لَكُ دُرَّ القولِ مِنْ فِيها (٢) وعِنْدى فَيْنَةٌ تُعْطي لَكُ دُرَّ القولِ مِنْ فِيها (٨) إذا دَغْدَغَتِ العودَ حَسِبْناهُ يُناغيها ٨) وراج نُحِلِقَتْ (٩) لِلطِّي سِبِ مِنْ أَنْفاسِ ساقيها (٢٠ ووردٌ كخدودِ الغِي لِي لِيكيهِ ويحكيها ١٠) وعِلْقُ يَحْمِلُ الرّايَ لَهُ لَا غَشّاً وتَمْويها وعِلْقُ يَحْمِلُ الرّايَ لَهُ المِنْ المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّلِي المَّلِي المَالِي المُلْمِي المَالِي المُلْمِي المَالِي المَالِي المَالِي المِلْمِي المَالِي المَالَي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِ

الفهرست : ٢٤١ : اليتيمة : ١٣٧/٢ ، معجم الأدباء : ٨٢/١١ ، وفيات الأعيان : ٣٥٩/٢ . (٧) في ( ر ) ، ( م ) ، ( ش ) : تنثر .

<sup>(</sup>۱) من شعراء اليتيمة ، ولم يذكر له الثعالبي غير هذه الأبيات الثلاثة ، وهو منسوب إلى مرو الروز ، وهي مدينة صغيرة بجوار مدينة مرو الكبرى . اليتيمة : ٤٠٤/٤ ، ومعجم البلدان : ٣٣/٨ . (٢) الكناس : مأوى الظباء والبقر .

<sup>(</sup>٣) الزنارة : مايلبسه الذمي ويشده على وسطه .

<sup>(</sup>٤) البيت زيادة من ( م ) ، و ( ش ) .

<sup>(</sup>٥) الأبيات الثلاثة في اليتيمة : ٤٠٤/٤ .

<sup>(</sup>٦) أبو الحسن السرى بن أحمد بن السرى الكندى الموصلى الرفاء (... – ٣٦٦ هـ) شاعر مشهور من أهل الموصل ، كان فى صباه يرفو ويطرز الثياب ، ولما جاد شعره قصد سيف الدولة الحمدانى فمدحه ، ومدح كثيرًا من كبراء ووزراء بغداد ، له ديوان شعر مطبوع ، وله كتب منها ( المحب والمحبوب والمشموم والمشروب ) .

<sup>(</sup>٨-٨) كذا في الديوان ، وفي ( م ) : إذا ما دغدغت عودًا .

<sup>(</sup>٩) كذا في الديوان وفي (م)، (ش)، (ر)، (ب): كللت.

<sup>(</sup>١٠) في (م): وورد كالخدود غذًا: تحاكيه ويحكيها .

[ من السريع ]

إِنَّ ابِنَ مسرورَ فتَى كاتبٌ يأخُذُ منْ كُلِّ صَديقِ قَلَمْ (٣) مُسْتَحْسَنُ الطَّلْعةِ (٤) ذو شارةِ (٥) من أَحْذَقِ النّاسِ بَحَمْلِ العَلَمْ (٥) ولبعض العصريين من أهل نيسابور:

[ من السريع ]

أَرْسَلْت في وصْفِ صديقِ لنا ما حَقَّهُ الكِتْبَةُ بالعَسْجَدِ في الحُسْنِ طاووش ولكِنَّهُ أَسْجَدُ في الخَلْوَةِ من هُدْهُدِ (٢) ولم أسمع أحسن وأبدع من قول أبي الحسن الجوهري الجرجاني لبعض الأجلة يتوسل إليه بخدمته في صباه ، ويكني عن المعنى بألطف كناية :

أَلاَ أَيُّهَا المَلِكُ المَعَلَّى أَنِلْنِي مِنْ عَطاياكَ الجزيلَةُ لِعَبْدِكَ مُومَةٌ والذِّكْرُ فُحْشٌ فَلا تُحْوِجْ إلى ذِكْرِ الوَسيلَةُ (^) لِعَبْدِكَ مُومَةٌ والذِّكْرُ فُحْشٌ فَلا تُحْوِجْ إلى ذِكْرِ الوَسيلَةُ (^) ومما يستملح للمطراني الشاشي (٩) ، ما كتبه إلى صديق له ، رأى عنده غلامًا [استشرطه] (١٠٠):

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (ر).
 (۲) زیادة من (ر)، (م)، والأبیات فی دیوانه: ۲۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) في ( ف ) : سروق . (٤) في ( ف ) ، ( ب ) : الشارة ، وفي ( م ) : الصنعة .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : شدة : وفي ( ب ) ، ( ش ) ، إشارة .

 <sup>(</sup>٦) في ( ب ) و (ش ) : القلم ، وهذا يوجد عيبًا في القافية وهو « الإيطاء » ، وهو أن تتفق القافيتان في القصيدة في اللفظ والمعنى في بيتين متتاليين .

<sup>(</sup>٧) البيتان منسوبان إلى الثعالبي في ديوانه : ٥٠ ، وفي خاص الخاص : ٣٢ ، أحسن ما سمعت : ١٢٩ ، وفي ثمار القلوب : ٤٨٧ منسوب لبعض أهل الفضل ، ورواية البيت الأول :

قد حرت في وصف صديق لنا مطرز التكة بالعسجد وفي كنايات الجرجاني البيت الثاني فقط منسوب إلى الثعالبي : ٢٣٩/١ .

 <sup>(</sup>٨) البيتان منسوبان إليه في اليتيمة : ٣٥/٤ ، كنايات الجرجاني : ٤٥/١ يقولهما للصاحب .

 <sup>(</sup>٩) أبو محمد الحسن بن على بن مطران الشاشى شاعر من مدينة الشاش من مدن ماوراء النهر ،
 من شعراء الصاحب وندمائه ، وكان مشهورًا فى عصره . اليتيمة : ١٣٢/٤ .

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ( ر ) ، ( ش ) ، وفی ( م ) : استظرفه .

[ من المنسرح ]

رَأَيْتُ ظَنِيّاً يَطُوفُ فَى حَرَمِكُ أَغَنَّ مُسْتَأْنِسًا إِلَى كَرمِكُ أَطْهَ طَنِيّاً يَطُوفُ فَى حَرَمِكُ أَطْهَ لَيْغْشَى ولَيْسَ مِنْ خَدَمِكُ (١) أَطْهَ عَنِى فِيهِ أَنه رَشَا لَيْغْشَى ولَيْسَ مِنْ خَدَمِكُ (١) فَاشْغَلْهُ بَى سَاعَةً إِذَا فَرَغَتْ دَواتُهُ إِنْ رَأَيْتَ مِنْ قَلَمِكُ (١) فاشْغَلْهُ بَى سَاعةً إِذَا فَرَغَتْ دَواتُهُ إِنْ رَأَيْتَ مِنْ قَلَمِكُ (١) ومن مليح ما كنى به الغلام الوسيم غير الجسيم ، قول الجماز (٣) : ومن مليح ما كنى به الغلام الوسيم غير الجسيم ، قول الجماز (١) :

وما سِوى ذاكَ جَميعًا يُعابُ لا يُشْبهُ العُنوانُ ما في الكِتابْ <sup>(٤)</sup> / ظبیُكَ هذا حَسَنٌ وجُهُهُ فافْهَمْ كَلامى ياأخى جُملَةً ولغيره في معناه:

[ من السريع ]

أُتيحَ لَى يَاسَهُلُ مُسْتَظْرَفٌ تَفْتِنُنِي أَخْاظُهُ السَّاحِرَهُ مَاشِئْتَ مِنْ دُنيا ولكنَّهُ مُنافِقٌ ليسَ لهُ آخِرَهُ (°)

وفى مثل ذلك ، قال بعض الظرفاء نثرًا : ليس وراء عَبّادان (٦) إلا الخشبات فنظمه أبو نصر سهل بن المرزبان ، فقال :

<sup>(</sup>١) في ( ر ) : ليخشي ، ( م ) : لنحسي ، وفي ( ش ) : ليحشي .

 <sup>(</sup>۲) الأبيات منسوبة إليه في اليتيمة : ١٣٦/٤ ، وكنايات الجرجاني : ٢٥٤/١ ، ومعاهد التنصيص :
 ١٢٦/١ .

 <sup>(</sup>٣) أبو عبد الله محمد بن عمرو بن حماد بن عطاء الجماز ، ابن أخت الشاعر العباسى المشهور
 «سلم الخاسر » ، وكان الجماز شاعرًا ظريفًا صاحب نوادر وطرائف .

طبقات ابن المعتز : ٣٧١ ، معجم الشعراء : ٤٣١ ، تاريخ بغداد : ١٢٥/٣ ، وفيات الأعيان : ٧٠/٧ .

<sup>(</sup>٤) البيتان في كنايات الجرجاني منسوبان إلى ابن الرومي : ٢١٩/١ ، وهما في ديوانه :

۱/۱ ۳۵ . وفی محاضرات الأدباء منسوبان إلی سعید بن حمید : ۱۱۲/۲ ، وهما فی دیوانه : ۱۲۰ من روایة المحاضرات وروایتهما : ... ما سوی ذاك فمنه یعاب .

فافهم كلامي ياأبا عامر ...

<sup>(</sup>٥) البيتان لأبى نواس في ديوانه : ٧٢٩ ( الغزالي ) روايتهما

<sup>...</sup> تسحر عيني عينه الساحره ، دنياه ما شئت ولكنه ...

محاضرات الأدباء : ١١٢/٢ ... دنياه ما شئت ولكنه ...

<sup>(</sup>٦) عبادان : قرية جنوب البصرة قرب البحر الملح ( الخليج العربي ) تنسب إلى عباد بن الحصين أحد قواد مصعب بن الزبير ، وهي موضع ردىء سبخ لا خير فيه ، وماؤه ملح ، والألف والنون في آخرها للنسب في لغة أهل البصرة . واللغة الفارسية وهو من تأثيرها في لغة أهل البصرة . معجم البلدان : ١٠٤/٦

[ من مجزوء الرمل ]

ياغَزالاً وجُهُهُ كال بَدْرِ يَجْلُو الظُّلُماتِ ذُقْتُ مِنْ فيهِ وَمِنْ قُبُ لَيِهِ مَاءَ الحياةِ [ثمَّ أُرْتَعْتُ يَدى مِنْ جِسْمِهِ في قَصَباتِ ] (١) ليسَ ممّا بَعْدَ عَبًا دانَ إلا الخَشَباتِ

وسمعت بعض العامة يقول بالفارسية في وصف غلام يأخذ من دبره ، وينفق على قبله : فلان يذيب الإلية على الشحم .

ثم سمعت بعض العامة (7) يقول في ذلك : فلان ينفق من طسته (7) على إبريقه (4) .

وبلغنى أن بعض أصحاب البريد بنيسابور (٥) ، كتب إلى الحضرة ببخارى (٦) في إنهاء ما شجر بين بعض المشايخ بها وبين أحد القواد الأتراك ، فقال في حكاية ذلك : وأنه قال له : يامؤاجر .

فلما نظر وزير الوقت [ من كتابه ] (٧) في هذه اللفظة ، أنكرها وأكبرها ، وصرف صاحب البريد عن عمله .

فلما ورد بخارى ، وحصل في مجلسه قرعه على تلك السقطة ، ووبخه ، وقال له : هلا صنت (^) حضرة السلطان عن مثل تلك اللفظة القذعة ؟

فقال : أيد الله الشيخ الجليل ، ما كنت أُكتب إِذًا (٩) ، وقد أمرت بإنهاء الأحبار على وجوهها ؟

فقال : أعجزت ويحك أن تكنى عنها ؟ فتقول : شتمه بما يشتم به الأحداث ، أو كلامًا يؤدى معناه ؟

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (ر)، (م).
 (۲) فی (ر)، (م): الخاصة.

<sup>(</sup>٣) في ( ر ) ، ( م ) ، ( ش ) : طشته ، والطست معرب طشت بالمعجمة .

<sup>(</sup>٤) كنايات الجرجاني : ٢٣٩/١ ، شفاء الغليل للشهاب الخفاجي : ٢٣ .

<sup>(</sup>٥) أخلت بها ( ف ) .

<sup>(</sup>٦) بخارى : من أعظم مدن ما وراء النهر ، وكانت عاصمة ملك السامانيين وهى مدينة عظيمة قديمة نزهة واسعة البساتين ، وكثيرة الفواكه ، أتم فتحها قتيبة بن مسلم سنة ٨٧ هـ ، ينسب إليها الإمام البخارى ، وطائفة من أعلام الفقه والعلم . معجم البلدان : ٨١/٢ .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ( ر ) ، ( م ) . ( ٨) في ( م ) : نزهت . (٩) أخلت بها ( ف ) .

#### فصل في الكناية عما (١) يتعاطى منهم

حكى المبرّد (7) قال : «كان سليمان بن وهب (7) يكتب لموسى بن بُغا (4) ، ويتعشق مملوكًا لموسى ، ولا يرى به الدنيا ، فخرج موسى ذات يوم متصيدًا ومعه أبو الخطاب الكاتب (6) ، (7) : فورد إليه أمر احتاج فيه إلى سليمان ، فأمر بأن يستدعى ، فقال أبو الخطاب لذلك الغلام (7) ، بادر إلى سليمان فأحضره .

فركض إليه ، فلما حصل لديه ، تلطف له سليمان حتى نال ماأحب منه (٧) ونهض معه إلى متصيد موسى وامتثل أمره . فلما كان من الغد كتب إليه أبو الخطاب :

[ من مجزوء الكامل ]

## لا خَيْرَ عِندى في الخليل لله عن سَهَرِ الخليل ١١٠٠٠

(١) في ( ف ) : عمن .

(۲) أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدى (۲۱۰ – ۲۸٦ هـ)، إمام النحو واللغة في عصره، أخذ النحو عن أبي عثمان المازني، وله تلاميذ كثيرون منهم الزّتجاج، له مؤلفات كثيرة منها (الكامل، والمقتضب، والفاضل...). طبقات النحويين للزبيدى: ۱۰۱، معجم الأدباء: ۱۱۱/۱۹، وفيات الأعيان: ۳۱۳/٤.

(٣) سليمان بن وهب بن سعيد بن عمرو ( ... - ٢٧٢ ه ) ، وزير كاتب من كبار الكتاب ،
 وهو من بيت كتابة وإنشاء في الشام والعراق ، ولد ببغداد ، واستوزره الخليفة المهتدى ثم المعتمد ،
 وغضب عليه الموفق فحبسه ، ومات في الحبس . الأغانى : ٢٣ / ٢٣ / ، وفيات الأعيان : ٢٥/٢ .

(٤) موسى بن بغا: أحد القواد الأتراك الذين أداروا دفة الحكم وتحكموا في مصير الحلفاء العباسيين بعد مقتل المتوكل وأصبح أكبر القواد الأتراك منذ عهد المستعين ، حتى توفى سنة ٢٦٤ هـ في عهد المعتمد . البداية والنهاية : ٢/١١ – ٣٦ .

(٥) أبو الخطاب الكاتب: أورد له الثعالبي شعرًا في ثمار القلوب: ٥٨٧ ، والاقتباس من القرآن الكريم: ١٨٥/٢.

ولعله أبو الخطاب الحسن بن محمد الكاتب الذى تولى عملاً للمتوكل فى أثناء بنائه قصر الجعفرى ، وأورد له ياقوت شعرًا فى معجم البلدان ( مادة الجعفرى ) : ١٠٩/٣ .

(1-1°) أخلت به ( ف ) .

(V) في ( ف ) : ما أحب إليه .

قُولًا لأَكْفَرِ مَنْ رأي ـ ـ ـ ـ أَ لِكُلِّ مَعْرُوفِ جَليلِ هَلْ تَشْكُرنَّ لَى العَدا قَ تَلَطُّفَى لَكَ فَى الرَّسُولِ ؟ هِلْ نَحْنُ فَى صَيْدِ السَّهُولِ (١) إِذْ نحنُ فَى صَيْدِ السَّهُولِ (١) وأنتَ فَى صَيْدِ السَّهُولِ (١) ومثل هذه الكناية أحسن من مثل كناية ابن الرومي في قوله: [ من مخلع البسيط ]

هلْ مانِعي حاجتي مَليخ خِلْوٌ مِنَ البُغْضِ واللَّجاجَةُ (٢) وإنَّما حاجَتي إلى دَجاجَةُ (٣) وقد مرت بي أبيات لابن المعتز في نهاية الملاحة ، ويشتمل البيت الأخير منها على كناية مستظرفة جدًا وهي :

[ من مجزوء الرجز ]

وشادِنٍ أَفْسَدَ قلْ بِي بَعْدَ حُسْنِ تَوبَتِهُ

(\* جاء بجیْشِ الحسْنِ فی عَدیدِهِ وعُدَّتِهُ \*)
فَماتَتِ التَّوْبةُ لَمْ حا أَنْ بَدَا مِنْ هَیْبَتِهُ
وجاءَ إبلیسُ یُهنّ حی نَظَری بِطَلْعَتِهُ
ولمْ یَرَلْ یُدُکِرُنی رَبِّی وعَفْوَ قُدْرَتِهُ
وقالَ لی : ما قُبْلَةٌ وغَیْرُها فی رَحْمَتِهُ (°)
وعلی ذکر القبلة: فقد أنشدت أبیاتًا لیونس [ بن أحمد ] (۲) العروضی فیها کنایة لطیفة عما یتبع القبلة، وهی هذه الأبیات:

[ من السريع ]

إِنِّي من حُبِّكَ ياسَيِّدى في خطَّةٍ هِائلَةٍ صَعْبَهُ

<sup>(</sup>١) لم أجد الخبر أو الشعر في المطبوع من كتب المبرد .

<sup>(</sup>٢) في ( ف ) : خلا من ، وفي ( ب ) : من خلقه .

<sup>(</sup>٣) البيتانُ من مقطوعة من سبعة أبيات في المداعبة ، وترتيبهما السادس والسابع ، في ديوانه :

<sup>£ 1 £ 1</sup> 

وفيه : ... خلو من البغض والفجاجه

<sup>(</sup>٤) أخلت ( ر ) بهذا البيت .

<sup>(</sup>o) الأبيات من قصيدة غزلية في ديوانه : ٣٢٨/١ ، ٣٢٩ ، باختلاف في بعض الألفاظ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ( ر ) ، و ( م ) .

وَقَدْ أَذِنْتَ اليومَ في قُبلةِ راعيْتَ فيها حَقَّ الصَّحْبَهُ
كَأْنَى إِذْ نِلْتُها خِلْسَةً قَبُلْتُ رُكْنَ البيْتِ ذي الحِجْبَهُ
والرُّكْنُ قدْ فُرْتُ بتقْبيلِه فكيفَ لي أَنْ أَدْخُلَ الكَعْبَهُ ؟
ومن ظريف الكناية عن القبلة ، ما أنشدنيه أبو الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي ، لهبة الله بن المنجم (١):

[ من مجزوء الرجز ]

شَكَى إليكَ ما وَجَدْ مَنْ خانَهُ فيكَ الجَلَدْ كَ فَيْكَ الجَلَدْ كَوْرُوْ (٢) كَيْرَانُ لو شِئْتَ وَرَدْ (٢) ومن حسن الكناية عن العدول عن مباشرة النسوان إلى مفاخذة الغلمان ، قول بعضهم . [ من السريع ]

لا أركب البحر ولكننى أطْلُبُ رِزْقَ الله في السّاحِلِ (٣) وأبدع ما سمعت في معنى الضيق والسعة ، بأحسن كناية وألطف عبارة ما أنشدنيه (٤ أبو نصر أحمد بن محمد المغلسي (٥) قال أنشدني براكويه (٦) الزنجاني ٤) لنفسه في غلامه يوسف:

[ من الطويل ]

مَضَى يُوشُفُ عَنّا بتسعينَ دِرْهَمًا وعادَ وثُلْثُ المَالِ في كَفِّ يُوسُفِ فَكَيفَ يُوسُفِ فَكَيفَ يُرَجَّى بَعْدَ هذا صَلاحُهُ وقدْ ضاعَ ثُلثًا مالِهِ في التَّصَرُفِ (٧)

<sup>(</sup>١) هبة الله محمد بن يوسف المنجم ، من عائلة مشهورة بالأدب والمنادمة ، نادموا كثيرا من الملوك والرؤساء ، واختصوا بالصاحب بن عباد . اليتيمة : ٤٥٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) البيتان له ِفي اليتيمة : ٤٥٤/٣ ، خاص الخاص : ١٤١ ، ١٤١ ، الإعجاز والإيجاز : ٢٤٢ .

 <sup>(</sup>٣) البيت لأبي نواس في كنايات الجرجاني : ٢٧٠/١ ، وهو في شفاء الغليل : ٢٤٣ ، دون عزو ، ولم أجده في ديوانه . ( طبعة الغزالي ولا طبعة الحميدية ) .

<sup>(</sup>٤) العبارة في ( ب ) : أحمد بن أكويه الزنجاني لنفسه ، وفي ( م ) : أبو نصر أحمد بن محمد المعقلي ، وفي ( ف ) : ابن باكويه .

<sup>(</sup>٥) أبو نصر أحمد بن محمد المغلسى ، من شعراء اليتيمة ذكر له الثعالبي قصيدة في مدح سابور ابن أردشير . اليتيمة : ١٥٢/٣ .

 <sup>(</sup>٦) براكويه الزنجاني ، يعرف بالثلول ، من شعراء اليتيمة قال عنه الثعالبي ، كل ما سمعت من شعره ملح وظرف ونكت لا يسقط منها بيت . اليتيمة : ٤٧١/٣ .

[ يكنى عن أنه كان في ضيق عقد تسعين ، فصار في سعة عقد ثلاثين ] (١) ومن الكناية عن هذه الكناية ، قول أبي سعد بن دوست : [ من الوافر ]

أتُسْمِعْنَى كَلامًا أَم كِلامًا وأَلْقَى مَنكَ غِلَّا أَو غُلاما فَيالَكَ مِن غزالٍ صَارَ قِرْدًا وصادٍ في الكتابَةِ عادَ لاما لأن الصاد في حساب الجمل تسعون ، واللام ثلاثون ] (٢) .

ونظير هذه الكناية في فحش المعنى وطهارة اللفظ ، ما أنشدنيه أبو جعفر محمد بن موسى الموسوى (٢) قال : أنشدني محمد بن عيسى الدامغاني (٤) ولم يسم قائله :

[ من السريع ]

ومن نادر الكناية عن إتيان الغلام ما أنشدنيه القاضي أبو بكر عبد الله بن محمد البستي (٧) للسرى الموصلي من أبيات :

<sup>(</sup>١) زيادة من ( ر ) ، ( م ) ، وهذه الكناية والتي بعدها يفسران بعضهما .

 <sup>(</sup>۲) زیادة من ( ر ) ، ( م ) ، وحساب الجمل : بتشدید المیم وتخفیفها ، الحروف المقطعة علی أبجد هوز ، قال ابن درید : لا أحسبه عربیًا . وكل حرف منها یقابل عددًا ( أ=١ ، ی=١٠ و ل=٣٠ ، ص=٩٠ ... ) .

راجع اللسان ( جمل ) ، وتفسير ابن كثير في تفسيره للحروف المقطعة : ٣٨/١ .

 <sup>(</sup>۳) أبو جعفر محمد بن موسى الموسوى ، شریف علوى ، وأدیب مطلع ، روى عنه الثعالبى
 کثیرًا فى کتبه . الیتیمة : ۱۹۲/۶ ، ثمار القلوب : ۱۸۸ ، ۳۱۹ ... وغیرها .

 <sup>(</sup>٤) أبو على محمد بن عيسى الدامغانى ، من فضلاء بخارى ، ولى ديوان الرسائل والوزارة مرات كثيرة ، وكان يقول الشعر ولايظهره ، وكان محبًا للأدب مكرمًا لأهله . اليتيمة : ١٦٣/٤ .

 <sup>(</sup>٥) نسب الثعالبي هذا البيت إلى محمد بن عيسى الدامغاني ، في اليتيمة : ١٦٤/٤ .
 (٦) زيادة من ( ر ) ، وفي ( م ) : فيه .

<sup>(</sup>٧) فَى ( ب ) : الكتبى ، ( فَ ) : النسبى ، وهو القاضى أبو بكر عبد الله بن محمد البستى ، آدب قضاة نيسابور وأشعرهم ، نقب بالكامل ، وله شعر كثير ، وكان معاصرًا للثعالبي ، وأورد له ترجمة في اليتيمة . اليتيمة : ٤٨٩/٤

[ من السريع ]

أَنَحْتُ فى حانَةِ أُتْرُجَّةٍ وحبَّدا السُّكُرُ بها مِنْ مُناخِ (١) تُصافِحُ الحُمْرُ بها نَفْسَها ويُبْذَرُ النَّسْلُ بِها فى السِّباخِ (٢) فانظر كيف كنى عن اللواطة ، بالبذر فى سباخ لاينبت . ومن مشهور ما يليق بهذا الفصل ، قول بعضهم :

[ من البسيط ]

مِنْ كُلِّ شيءٍ قَضَتْ نَفْسى مآرِبَها إلّا مِنَ الطَّعْنِ بالقِثاءِ في التِّينِ لا أَغْرِسُ الدَّهْرَ إلا في مُسَرْقَنةٍ (٣ ولا يجودُ غِراسي بَعْدَ سِرْقينِ ٢٠ ولا يجودُ غِراسي بَعْدَ سِرْقينِ ٢٠ وأنشدني أبو الفتح [ على بن محمد ] (١) البستي لنفسه:

[ من البسيط ]

أَفَدْى الغَزالَ الّذى فى النَّحْوِ كَلَّمَنى مُناظِرًا فاجْتَنَيْتُ الشَّهْدَ مِنْ شَفَتِهْ وَأُوْرَدَ الحَجَجَ المَقْبولَ شاهِدُها مُحَقِّقًا لِيُرينى فَضْلَ مَعْرِفَتِهُ ثُمَّ افْتَرَقْنا عَلى رأْي رَضيتُ بِهِ فالرَّفْعُ مِنْ صِفتى والنَّصْبُ مِنْ صِفتِهُ (°)

يعنى أنه كان فاعلا والفاعل مرفوع . والغزال مفعول به ، [ والمفعول به ] . (٦) منصوب .

<sup>(</sup>١) في ( ف ) ، ( م ) : أترنجة ، والأترجة : فاكهة حلوة الطعم زكية الرائحة ، وهي في البيت السم صاحبة الحانة .

<sup>(</sup>۲) فى (ف) ، (ر): تبذر، وفى الديوان: يزرع. وفى ديوانه: 71/7 من مقطوعة من ستة أبيات باختلاف بعض الألفاظ، ومختارات البارودى: 172/2. وفيهما: ... وحبذا حانتها من مناخ (٣) فى (ب) ، (ش): ولا يجود غراس تحت سرقين، وفى (ر) ، (م): ولن يجود غراس دون سرقين، والسرقين: بفتح السين وكسرها نوع من السماد العضوى تسمد بها الأرض، وهو معرب، ويقال: سرجين.

<sup>(</sup>٤) زيادة من ( ر ) .

 <sup>(</sup>٥) الأبيات في ديوانه: ٢٣١، ٢٣٢، بزيادة بيت بعد الأول، وفي خاص الحاص: ٥٣، أحسن ما سمعت: ١٠٣، اللطف واللطائف: ٣٣، ٣٣، زهر الآداب: ٤٥/٣، كنايات الجرجاني: ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٦) زيادة من ( ر ) ، ( م ) .

ولأبى تمام فيما يقاربه :

وكُنْتُ أَدْعُوكَ عَبْدَ الله قَبْلُ فَقَدْ سامَحْتَ مجودًا بما قَدْ كُنْتَ تَمْنَعُهُ وله أيضا:

ما كانَ فى المُخْدَعِ مِنْ أَمْرِكُمْ (٢ يَا طُولَ فِكْرى فَيكَ مِنْ حَاملٍ وأما قول ابن المعتز:

وجاءنى فى قَميصِ اللَّيْلِ مُسْتَتِرًا فَقُمْتُ أَفْرِشُ خَدَّى فى الطَّريقِ لَهُ وكانَ ما كانَ مُمَّا لسْتُ أَذْكُرُهُ فهو كناية كالتصريح (٥٠).

ومثله لعبد الصمد بن المعذل (٦)

[ من الخفيف ] وإذا هَبَّتِ النَّفوسُ اشتياقًا وتَشَهَّى الخليلُ قُرْبَ الخليلِ

[ من البسيط ]

[ من السريع ]

[ من البسيط ]

أَصْبَحْتُ أَدْعُوكَ زَيْدًا غَيْرَ مُحْتَشِم

ماكُلُّ جودِ الفَتي يَدْعو إلى الكَرَم (١ُ)

فإنَّهُ في المشجِدِ الجامِع

صَحيفةً مكسورة الطّابع (٢)

يَسْتَعْجِلُ الخَطْوَ مِنْ خَوْفٍ ومِنْ حَذَر

ذُلاَ وأَسْحَبُ أَذْيالي عَلى الأَثَرِ <sup>(٣)</sup>

فَظُنَّ خَيْرًا ولا تَسْأَلْ عَنِ الخبرِ (٢)

.

(۱) في ديوانه : ٤٣٠/٤ ، في هجاء عبد الله الكاتب ، ورواية البيت الثاني :

واجرات جودًا بما قد كنت تمنعه ما كل جود الفتى يُدنى من الكرم وفى الديوان تعليق : عبد الله بن إسحاق النحوى كان له ابن يسمى زيدًا ، وهو أول من وضع المثال النحوى : ضرب عبد الله زيدا ، وقد استعمله الشعراء بمعنى الفاعل والمفعول فى الفعل القبيح .

(۲-۲) فى (ف) : ياطول ما فكرت فى حامل . فى ديوانه : ٣٩٢/٤ فى هجاء عبد الله الكاتب .

(٣) في ( ف ) : في التراب . في ( ر ) ، والديوان : أسحب أكمامي .

<sup>(</sup>٤) فى (ر)، (ش): شرا. فى ديوانه: ٣٧١/٢، (دار المعارف) والبيت الثالث غير موجود، وكنايات الجرجانى: ١٤٣/١، والأول والثالث فى أشعار أولاد الخلفاء: ١٨٨، ١٨٨. (٥) فى (ف)، (ب): عن التصريح.

<sup>(</sup>٦) عبد الصمد بن المعذل بن غيلان ( ... - ٢٤٠ هـ ) شاعر عباسي ، ولد ونشأ بالبصرة ، واشتهر بالهجاء ، وله ديوان شعر مطبوع . طبقات ابن المعتز : ٣٦٧ ، الأغاني : ٢٢٦/١٣ .

كَانَ مَا كَانَ بَيْنَنَا لَا أُسَمِّيهِ بِهِ وَلَكَنَّهُ شِفَاءُ الغَليلِ (١) ولبعض أهل / العصر ، والمراد البيت الأخير 1/1.1

[ من الطويل ]

وَعَدَّدْتُ يومَ الباغ أَسْني هِباتِهِ (٢) يُعَطِّلُ غُصْنَ البانِ عَنْ حَرَكاتِهِ (٣) ويُخْجِلُ ورْدَ الباغ عِنْدَ طُلوعِهِ ويَعْرَكُهُ بالوردِ مِنْ وَجَناتِهِ (٤) ويَسْجُدُ نَوْرُ الأَقْحُوانِ لثَغْرِهِ ويَقْصُرُ نَشْرُ الرَّوْضِ عنْ نَفَحاتِهِ ولما دجا الليلُ استعادَ سَنا الضُّحي بوجْهِ بَحِمِيعُ الحشنِ بَعْضُ صِفاتِهِ (٥) فَيالَكَ مِنْ ليلِ رقيقٍ ظَلامُهُ بِتأليفِ شَمْلِ الأَنْسِ بَعْدَ شَتاتِهِ

صَفَحْتُ لِدَهْرى عَنْ جَميع هَناتِهِ وقابَلْتُ أَشْجارًا هُناكَ بِقَدٌّ مَنْ ومن ردىء هذًا الفصل ، قول بعض الثقلاء (٦) :

[ من المجتث ]

إنيّ إذا حانَ شُكّري وكانَ وقْتُ مَقيلي أَدْخَلْتُ أَصبُعَ بَطْنى في عَيْنِ ظهْرِ خَليلي (٧) ومن جيد الكناية عن التفخيذ ، قول أبي نواس :

[ من مجزوء الرمل ٢

ــش إلــي حَــلُ إزارهُ وغَـزال تشرهُ النّهْــ بَسَطَّتْهُ سَوْرَةُ الكأ س لنا بَعْدَ ازْوِرارِهْ فَأَطَفْنا بِحُوالي لَهِ ولمْ نَعْرِضْ لِدارِهُ .(^)

<sup>(</sup>١) آخر بيتينِ من قصيدة في ديوانه : ١٥١ ، والأغاني : ٦٤/١٢ ، وفيه أنه قال القصيدة في الأفشين حين كان أمرد .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) ، ( ش ) : الباع ولا معنى له ، والباغ : فارسى معرب بمعنى الحديقة والبستان . (٣) في ( ب ) ، ( م ) ، ( ش ) : تعطل عصن . ﴿ ٤) في ( ش ) : وثغر له ، ( ب ) : يعزله ،

<sup>(</sup>م ) : ويعدله ، بدل ويعركه .

<sup>(</sup>٥) في ( ر ) : اَستَعَار ، ( ف ) : استعاد ثنا . (٦) في ( ف ) ، ( ب ) : الفضلاء . (٧) البيتان لأبي نواس ، في ديوانه : ٥٥ ( الغزالي ) ، ومكان البيت الثاني نقط ، وكنايات الجرجاني : ٨٩/١ باختلاف بعض الألفاظ .

<sup>(</sup>٨) في ديوانه : ٩٥ ( الغزالي ) ورواية البيت الثاني :

بسطته سورة الرا ح لنا بعد ازوراره وكنايات الجرجاني : ٢٧٢/١ ، محاضرات الأدباء : ١١٢/٢ وفيه : وغلام ...

#### فصل في الكناية عن اللواط وشروط أهله

إذا كان الرجل يقول بالغلمان دون النسوان ، قيل : فلان يؤثر صيد البر على صيد البحر ، وفلان يقول بالظباء ولا يقول بالسمك (١) .

وفلان يحب الحملان ويبغض النعاج. قال أبو نواس:

[ من المنسرح ]

إِنِّى امْرُوُّ أَبْغَضُ النِّعاجَ وقدْ يُعْجِبُنى مِنْ نِتاجِها الحَمَلُ (٢) وفلان يميل إلى من لا يحيض ولا يبيض، قال الشاعر:

[ من الوافر ]

جُعِلْتُ فِداكَ مَا اخْتَرْنَاكَ إِلَا لَأَنَّكَ لَا تَحَيْضُ وَلَا تَبيضُ وَلَا تَبيضُ وَلَوْ مِلْنَا إِلَى وَصْلِ الغَواني لَضَاقَ بِنَسْلِنَا البِلَدُ العَريضُ (٣) وفلان يحب الميم ويبغض الصاد .

وقد أساء ابن الرومي في قوله:

[ من البسيط ]

بُغْضى لِصادِ شَهِيدٌ أَنَّنَى رَجُلٌ أَصْفَى المُودَّةَ مَنِّى للحَواميمِ وليسَ بُغْضَى لِقُرآنِ ولا مِقَتَى إِيَّاهُ لله ، بلْ للصّادِوالميمِ (٤) وقال آخر:

(١) لعله مأخوذ من بيت أبي نواس :

[ من المتقارب ]

تفرّد قلبي فما يشتَيِكْ بحبِّ الظباءِ وبغضِ السّمكْ في ديوانه: ١٥٩ ، طبعة الحميدية).

(۲) منسوب إليه مع بيت آخر في اللطائف والظرائف : ٧٤ والبيت الثاني :
 حتى إذا ما رأيتُ لحيتَهُ فليسَ بيني وبينَهُ عَمَلُ

(٣) البيتان في أحسن ما سمعت : ١٠١، واللطائف والظرائف : ٧٤، دون عزو ، ورواية البيت الأول : فدنياك إنّما اخترناك عمدًا لأنّلكَ لا تحيضُ ولا تبيضُ

(٤) في ديوانه : ٢٣١٦/٦ ، وأسقط كلمة شهيد ، وعده المحقق سهوا [ من السريع ] ، والبيت الثاني : ... إياه تالله .

[ من الوافر ]

بِعَجْمِ الصّادِ أَوْصَى الله قِدْمًا وعَبْدُ الله يُعْجِمُ كُلَّ ميمِ (١) ويقال: فلان من العطارين، والعطار كناية عن الكناس في كثير من البلدان. قال أبو إسحاق الصابي من أبيات في ذم اللاطة:

[ من البسيط ]

لَجَاجَةُ المرءِ في الأَدْبارِ إِدْبارُ والمائلونَ إلى الأَحْراحِ أَحْرارُ (٢) كُمْ منْ نَظيفٍ ظَريفِ باتَ مُمْتطيًا ظهرَ / الغُلامِ فأضْحى وهُوَ عَطارُ (٣) كَمْ منْ نَظيفٍ ظَريفِ باتَ مُمْتطيًا ضهرَ / الغُلامِ فأضْحى وهُوَ عَطارُ (٣) في فإذا كان يقول بالمرد الجرد، قيل: شرطه أهل الجنة (٤).

لأن النبي عَلِيْكُ قال في وصفهم : ﴿ جُودٌ مُودٌ مُكَحَّلُون ﴾ .

فإذا كان يقول بالصغار دون الكبار ، قيل : فلان يؤثر السِّخال <sup>(٦)</sup> على الكباش .

ويروى أن حماد عجرد لما أقعد لتأديب ولد العباس بن محمد (٧) قال بشار ابن برد :

[ من البسيط ]

# قُلْ لِلأُميرِ جَزاكُ اللهُ صالحةً لا تَجْمَعِ الدَّهْرَ بينَ السَّخْلِ والذِّيبِ

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : أرضي الله .

<sup>(</sup>٢) كذا في ( ش ) ، وفي باقي النسخ : لحاجة .

 <sup>(</sup>٣) فى ( ر ) : ممتطيا ردف . والبيتان من مقطوعة منسوبة إلى الصابى فى اللطائف والظرائف :
 ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) التمثيل والمحاضرة : ٣٣١ .

<sup>(</sup>٥) سنن الدّارمي ، كتاب الرقاق : ١٠٤ ، وذكره ابن الأثير في النهاية : ( جرد ) . وقال : ومنه الحديث :

<sup>(</sup> أهل الجنة جرد مرد ) ، ورواه الترمذى عن أبى هريرة بلفظ ( أهل الجنة جرد مرد كحل لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثبابهم ) والجرد : جمع أجرد ، وهو الذى ليس على بدنه شعر ، والمرد : جمع أمرد وهو من لم تنبت لحيته .

<sup>(</sup>٦) السِّيخال : جمع سَخُل ، وهو الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة الولادة .

<sup>(</sup>۷) أبو الفضل العباس بن محمد بن على بن العباس ، أخو أبى جعفر المنصور ، ولاه دمشق وبلاد الشام ، وولاه الرشيد إمارة الجزيرة ، وأرسله لغزو الروم ، ومات سنة ١٨٦ هـ . تاريخ بغداد : ١٩٠١ ، ١٢ / ٢٤ ، النجوم الزاهرة : ١٢٠/٢ .

السَّخْلُ غِرُّ ، وهَمُّ الذَّئبِ غَفْلَتُهُ والذَّئبُ يَعْلَمُ ما بالسَّخْلِ مِنْ طيبٍ (١) وقال بشار في ذلك أيضا:

[ من مجزوء الخفيف ]

ياأبا الفَضْلِ لا تَنَمْ وَقَعَ الذَّنْبُ في الغَنَمْ إِنَّ حَمَّادَ عَجْرَدٍ شَيْخُ سُوءٍ قَدِ اغْتَلَمْ بَيْنَ فَخْذَيْهِ حَرْبَةً فِي غُلافٍ من الأَدَمْ وَهُوَ إِنْ نَالَ فُرصَةً مَسَحَ الميمَ بالقَلَمْ (٢)

فلما شاعت الأبيات أمر العباس بإخراج حماد عجرد .

ونظير هذه السعاية ، قول أبي إسحاق الصابي في كاتب [ لأبي الفضل الشيرازي ] (٣) ، كان يعبث بغلمانه .

[ من مجزوء الرمل ]

ياأبا الفضْلِ اسْتَمِعْ قَوْ لَ امْرِئُ يُولُيكَ مُحبّا (٤) سَوْحُ غِلْمانِكَ قَدْ أَصْ بَعَ للسِّوْحانِ نَهْبا (٥) وكان لابن سكرة (٦) الهاشمي غلام يستشرطه ، فلما كبر أخرجه من داره ، فقيل له في ذلك .

<sup>(</sup>۱) البيتان في ديوانه: ٣١/٤، وفيات الأعيان: ٢١٢/٢، والمستطرف: ٣/٢، وفيهما: أن حماد عجرد أقعد لتأديب ولد الأمين وهو خطأ فلم يعمر حماد حتى بويع للأمين سنة ١٩٣ ه، وفيهما: قل للأمين ...، واختلاف بعض الألفاظ، وينسبان إلى حماد عجرد في هجاء قطرب النحوى معلم الأمين ولد الرشيد، في ديوانه المجموع: ٦٠، ومحاضرات الأدباء: ٢٤/١، معاهد التنصيص: ١٠١/، وينسبان إلى أبي نواس في ديوانه: ٤١٦ (الغزالي)، باختلاف بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>۲) فى (ر)، (م)، (ش)، مجمع، ومعناها : خلط وأفسد. اللسان ( مجمع). والأبيات فى ديوانه : ۲۱۰/٤، الأغانى : ۷۷/۱۳، وكنايات الجرجانى : ۲۰۰/۱، وفيات الأعيان : ۲۱۲/۲، ولمستطرف : ۳/۲، ومعاهد التنصيص : ۲۰۰/۱، باختلاف بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( ر ) ، ( م ) ، وفي ( ف ) : كاتب له ، وهو أبو الفضل محمد بن عبيد الله الشيرازي ، ولاه معز الدولة البويهي الوزارة بعد موت الوزير المهلبي سنة ٣٥١ هـ ، وكان الشيرازي متعصبًا لأهل السنة ، وحدث في عهده شغب ، فعزله عز الدولة بختيار سنة ٣٦٢ هـ ، وولى مكانه محمد بن بقية . البداية والنهاية : ٢٧١/١١ ، ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٤) في باقى النسخ : يصفيك حبا .

<sup>(</sup>٥) في ( ر ) : شرح ، والسرح ، فناء البيت والمرعي . والبيتان له من قصيدة في اليتيمة : ٣٤١/٥ . (٦) أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد الهاشمي ( ... – ٣٨٥ - ٣٨٥ - ٣٨٥ - ٣٨٥ ) ، من ولد على بن المهدى العباسي ، شاعر مشهور من أهل بغداد ، غلب على شعره الهزل والمجون ، له ديوان شعر كبير بغ خمسين ألف بيت كما قال الثعالبي . اليتيمة : <math>٣/٣ ، تاريخ بغداد : <math>٥/٥ : 6 ، وفيات الأعيان : 11٧/٥ : 6 ، شذرات الذهب : 11٧/٥ : 6

فقال:

[ من مجزوء الرمل ]

مَا تَرَكْنَاهُ وَفَيهِ لَحِيبٌ مِنْ طِبَاخِ ( ) مَا تَرَكْنَاهُ وَفِيهِ لَحِيبٌ مِنْ طِبَاخِ ( ) هَدَرَ الطَّيْرُ وَمِنْ عَا دَاتِنَا أَكُلُ الفِراخِ ( )

وإذا كان الرجل يقول بالصغار والكبار ، قيل : فلان يصطاد ما بين الكركى إلى العندليب (٢) . فإذا كان يقول بالزنا واللواط كليهما ، قيل : فلان يصيد الطيرين ، ويقبض الديوانين ، وفلان قلم برأسين (٣) وينشد :

[ من مشطور الرجز ]

أَيُّ دَواةٍ لَمْ يَلِقُها قَلَمُهُ أَيُّ وَأَيُّ سَطْحِ لَم يَنَلْهُ سُلَّمُهُ (٤)

فإذا كان يأتى ويؤتى ، قيل : فلان لحاف ومُضَرَّبَة (٥) ، وفلان مذعن للقصاص ، فطورًا سقف وطورًا أرض .

فإذا كان يقول بحسن الوجه دون الجسامة ، قيل : هو يقول بالدنيا دون الآخرة . فإذا كان يقول بهما جميعًا ، قيل : هو يقول بالآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا . وإذا جمع الغلام هاتين الصفتين ، قيل : له دنيا وآخرة .

فإذا كان وسيمًا غير جسيم . قيل : هو منافق . وقد تقدم ذكره (٦) .

<sup>(</sup>۱-۱) في (ر): كبر، وفي (ش): هين الطيرين في عاداتنا ...، هدر: كبر وتم ونما، اللسان (هدر). والبيتان لابن سكرة في اليتيمة: ٣٢/٣.

<sup>(</sup>٢) مثل في الحيوان : ٥٠٠٥ ، ونصه : يضرب ...، التمثيل والمحاضرة : ٣٧٣ ، مجمع الأمثال : ٢٥٨/٢ . الكركي : نوع من الطيور .

<sup>(</sup>٣) في كنايات الجرجاني : ٢٤٥/١ ، منسوب إلى الخوارزمي .

 <sup>(</sup>٤) في ثمار القلوب : ١٥٨ ، والفلاكة والمفلوكون : ٧٤ ، وفي كنايات الجرجاني : ٢٤٧/١ ،
 منسوب إلى أحمد بن نعيم ، من أرجوزة في هجاء يحيي بن أكثم . لاق ، يليق : لصق .

<sup>(</sup>٥) مجمع الأمثال : ١٨٨/٢ ، المضربة : كساء أو غطاء كاللحاف ذو طاقين مخيطين خياطة كثيرة بينهما قطن .

<sup>(</sup>٦) انظر القسم الثاني : ٦١ .

#### فصل في الكناية عن / خروج اللحية مدحًا وذمًا

١/١٠٢

كان أبو نواس يقول: « تزوّدوا من لذة لا توجد في الجنة ». يكنى عن إتيان المختطين <sup>(١)</sup> ، لأن أهل الجنة جرد مرد كلهم <sup>(٢)</sup> . وفي كتاب لباب الآداب <sup>(٣)</sup>: « فلان قد علقته <sup>(٤)</sup> يد الحسن ، وقد أُحرقت فضةُ خدّه . وطرز ديباج وجهه <sup>(٥)</sup> » .

ومن أحسن ما أحاضر به في الكناية عن خط اللحية ، قول بعض المولدين . وأجاد إلى الغاية

[ من المتقارب ]

(أَ كَتَابٌ مِنَ الله فِي خَدِّه مِنَ الحُسنِ توقيعه قَدْ نَزَلُ أَ) وما أُظرف ما كنى عنه الصاحب . بزغب الحسن في قوله :

هلْ زَغَبُ الحُسْنِ لَهُ ضائِرُ والقَمَرُ التِّمُّ بِهِ يُقْمَرُ (٧) وأنشدني بديع الزمان (٨) لنفسه من أبيات :

(١) في ( ف ) : المخلطين .

(٢) سبق هذا الوصف في ص ٧١ .

(٤) في ( ر ) : خلعته ، وفي ( ب ) ، و ( ش ) : غلفته .

(٦-٦) رواية البيت في باقى النسخ :

كتاب من الحسن توقيعه من الله في خدِّه قد نزل

والبيت دون عزو في : من غاب عنه المطرب : ١٨٠ ، أساس الاقتباس : ١١٧ .

(٧) فمي ديوانه : ٣٣٢ ، ثمار القلوب : ٦٧٧ ، ومعه بيت آخر ، شفاء الغليل : ١١٦ باختلاف .

(٨) أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى الهمذاني ( ٣٥٨ – ٣٩٨ هـ) ، أحد أئمة الكتاب ، صاحب المقامات الشهيرة ، وكان شاعرًا أقل منه ناثرًا ، ولد في همذان ، وانتقل إلى هراة ، سنة ٣٨٠هـ ، وورد نيسابور سنة ٣٨٢ هـ ، توفى في هراة . اليتيمة : ٢٩٣/٤ ، معجم الأدباء : ٢٦١/٢ ، وفيات الأعيان : ١٢٧/١ .

<sup>(</sup>٣) فى ( ر ) : سحر البلاغة وهذا يرجح أنها منقولة عن الأصل المكتوب سنة ٤٠٠ هـ ، حيث إن سحر البلاغة من المؤلفات المبكرة للثعالبي التي ذكرها فى اليتيمة ، ولباب الآداب منتخبات من سحر البلاغة قدمها إلى خوارزمشاه باسم لباب الآداب .

 <sup>(</sup>٥) في تتمة اليتيمة : ٢٥١/٢ ، منسوب إلى أبـــى منصور بن مشكـــان ، وفي لباب الآداب :
 ٢٣٣/١ ، دون عزو وباختلاف بعض الألفاظ .

[ من مجزوء الكامل ]

كُنْ كَيْفَ شِئْتَ فَإِنَّنَى قَدْ صُغْتُ قَلْبًا مِنْ حَديدِ وَجَلَسْتُ انْتَظِرُ الكُسو فَ وليسَ ذلِكَ بالبَعيدِ وإنما كنى بالكسوف عن خروج اللحية ، كما قال الآخر :

[ من مجزوء الكامل ]

واهًا لبدر قَدْ كَسَفْ أَسفًا، وهلْ يُغْنِى الأَسَفْ ؟ (١) وفى كتاب لباب الآداب (٢): فلان قد تسوّد (٣) زعفران خطه، وتسبّج (٤) زمرد خده (٩).

ومن بديع الكناية وخفيها في هذا الباب ، قول القاضي أبي الحسن على بن عبد العزيز الجرجاني .

[ من السريع ]

قَدْ بَرَّحَ الحُبُّ بَمُشْتاقِكا فَأُولِهِ أَحْسَنَ أَخْلاقِكا لا تَجْفُهُ ، وارْعَ لَهُ حَقَّهُ فإلَّهُ آخِرُ عُشّاقِكا (٦) يكنى عن قرب خروج لحيته ، أو خروجها وأنه لا عاشق له بعدها .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كسف القمر يكسف كسوفًا ، وكذلك الشمس كسفت كسوفًا : ذهب ضوؤها واسودت ، وكسفت الشريف ذكر الحسف والكسف والكسف للشمس والخسوف للقمر ، اللسان (كسف) . للشمس والقمر ، والكثير في اللغة أن يكون الكسوف للشمس والحسوف للقمر ، اللسان (كسف) .

<sup>(</sup>۲) في ( ر ) : كتاب سحر البلاغة .

<sup>(</sup>٣) في ( ر ) : تشوك .

<sup>(</sup>٤) السبج : خرز أسود ، فارسى معرب ، شفاء الغليل : ١١٨ .

 <sup>(</sup>٥) العبارة في لباب الآداب: ٣٣٣، ٢٣٤، سحر البلاغة: ٣٠، واللطائف والظرائف:
 ٧٥، زهر الآداب: ١٥٧/٣ باختلاف في بعض الألفاظ، والعبارة منسوبة إلى أبي الوفاء الدمياطي في تتمة اليتيمة: ٨٨/١.

<sup>(</sup>٦) فى (ر)، و(م)، و(ش): القافية مقيدة (أخلاقك، عشاقك)، والبيتان فى اليتيمة: ١١/٤، خاص الحاص: ١٤٧، والإعجاز والإيجار: ١٩٤، من غاب عنه المطرب: ٢٤٥، والقافية مقيدة.

## الساب الشالث

## فى الكناية عن نفض (١) فضول الطعام وعن المكان المهيأ له

答 妆 妆

#### فصل فی مقدمته

قرأت في [كتاب] المستنير [ لأبي عبيد الله المرزباني ] (٢): أن يحيى بن زياد (٣) ، ومطيع بن إياس (٤) ، وحماد عجرد ، اجتمعوا في مجلس [ أنس ] (٥) يقصفون وبينهم رجل كان ينادمهم ، فخرجت منه ريح لها صوت ، فاستحيا [ وخرج ] (٦) ولم يعد إليهم فكتب إليه أحدهم :

<sup>(</sup>١) في ( ف ) ، ( ب ) ، و ( م ) : بعض ، والنفض : الإسقاط والإزالة .

<sup>(</sup>۲) من (ر) ، (م) ، وهو أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى بن سعيد المرزباني ( ۲۹۷ – ۳۸۶ هـ) كان راوية صادقا واسع المعرفة كثير السماع ، له كتب كثيرة منها : ( معجم الشعراء ، الموشح ، أشعار النساء ... ) ، وكتابه « المستنير في أخبار الشعراء المشهورين والمكثرين من المحدثين » أولهم بشار وآخرهم ابن المعتز . ذكره القفطي في إنباه الرواة : ۱۸۲/۳ ، الفهرست : ۱۹۰ ، تاريخ بغداد : ۱۳۰/۳ ، معجم الأدباء : ۲۱۸/۱۸ ، وفيات الأعيان : ۲۵٤/۴ .

 <sup>(</sup>٣) يحيى بن زياد بن عبد الله الحارثي ( ... - ١٦٠ هـ ) شاعر ماجن كان يرمى بالزندقة ، وهو من أهل الكوفة وكان مصاحبًا لمطيع بن إياس وحماد عجرد . الفهرست : ١٧١ ، الأغانى : ٢٩٨ ، ٢٧٧/١٣

 <sup>(</sup>٤) مطيع بن إياس الكناني ( ... - ١٦٦ هـ ) شاعر من مخضرمي الدولتين ، كان ظريفًا ماجئًا متهما بالزندقة ، ولد ونشأ بالكوفة وتوفى ببغداد في عهد المهدى .

طبقات ابن المعتز : ٩٣ ، الأغاني : ٢٧٤/١٣ ، معجم الشعراء : ٤٥٤ ، تاريخ بغداد : ٢٢٦/١٣ .

<sup>(</sup>٥) ، (١) من ( ر ) ، (م ) .

[ من البسيط ]

إلّا تَذَكَّرُها بالرَّمْلِ أَوْطانا وَإِنَّا الذَّنْبُ فِيها للَّذَى خانا (١) وَإِنَّا الذَّنْبُ فِيها للَّذَى خانا (١) وَغِبْتَ عَنَّا ثَلَاثًا لَسْتَ تَلْقانا وَغِبْتُ أَحْيانا (٢)

أَمِنْ قَلُوصٍ عَدَتْ لَمْ يُؤْذِهَا أَحَدُّ خَانَ العِقَالُ بها فَانْبَتَّ إِذْ نَفَرَتْ مَنَحْتَنَا مِنْكَ هِجْرانًا ومَقْلِيَةً خَفِّضْ عَلَيْكَ فَما في النّاس ذو إِبِل

/ وعرض مثل ذلك لجارية مغنية في مجلس فيه الجماز ، فأحبت أن تنظر ١٠٠٠بما عنده ، فقالت : أي شيء تشتهي أن أغنيك ؟ فقال : غني :

[ من المنسرح ]

ياريخ مَا تَصْنَعِينَ بِالدِّمَنِ كَمْ لَكِ مِنْ مَحْوِ مَنْظَرٍ حَسَنِ (٣) فضحكت ، وعلمت أنه قد أحس بذلك (٤) .

وعرض مثل ذلك لرجل في مجلس الصاحب فاستحيا وانقطع عنه ، فكتب إليه الصاحب :

[ من البسيط ]

ياابْنَ الخُضَيْرِيِّ لا تَذْهَبْ عَلَى خَجَلِ لَحَادِثٍ كَانَ مِثْلَ النَّايِ والعودِ (٥)

<sup>(</sup>١) في ( ر ) : إذ هربت .

 <sup>(</sup>۲) الأبيات في كنايات الجرجاني منسوبة إلى يحيى بن زياد: ٣٣٧/١ – ٣٣٩ والأول والأخير
 في محاضرات الأدباء منسوبان إلى مطيع بن إياس باختلاف بعض الألفاظ: ١٢٥/٢.

<sup>(</sup>٣) كذا في باقى النسخ ، والأغانى وطبقات ابن المعتز ، وفي (ب) تنصفين . بالدمن والبيت في الأغانى منسوب إلى شاعر عباسى يسمى على بن أمية : ١٣٤/٢٣ و وقد حاز البيت شهرة واسعة في مجالس الطرب واشتهر صاحبه بسببه كما يبدو في ترجمة صاحبه في الأغانى ، والبيت غير منسوب في طبقات ابن المعتز : ٣٧٣ .

 <sup>(</sup>٤) الخبر منسوب إلى الجماز في طبقات ابن المعتز : ٣٧٣ ، وفي الأغاني منسوب إلى غيره :
 ١٣٨/٢٣ ، ١٣٩ .

<sup>(</sup>٥) كذا في (م)، واليتيمة، ومعجم الأدباء، وفي (ش): الحطيرى، وفي (ف): الحضرى، وفي ( ف): الحضرى، وفي ( ر ): الحضرى، وفي ( ب ): ال

فإنَّها الرِّيحُ لا تَسْطِيعُ تَحْبِسَها إذْ لَسْتَ أَنتَ سُليمانَ بنَ داودِ (١) وعرض مثل ذلك لفتى في مجلسه ليلاً ، فقال له الصاحب : ياصبى لاتنم . فخجل وقال : هذا صرير التخت (٢) .

فقال الصاحب: أحسب أن يكون صرير التحت (٣).

ومن مليح ما سمعت في هذه الكناية حكاية أبي عبد الله بن الحجاج ، وهي أنه دعا مغنية كان يتعاشق لها ، فلما حصلت عنده ليلاً ، ودارت الكؤوس نعس فتفرقع ظهره وهي قاعدة ، فغضبت وانصرفت ، فكتب إليها من الغد :

قَدْ غَضِبَتْ سِتِّى وَقَدْ أَنْكَرَتْ فَرْقَعَةً تَعْرِضُ فى ظَهْرى وَلَا أَدْرى (٤) وليسَ لى ذَنْبُ ولكِنَنى أَصِرُ بالليلِ ولا أَدْرى (٤) فَلَيْتَ شِعْرى وهْيَ غَضْبانَةٌ مِنْ جُحْرِها أَضْرُطُ أَمْ جُحْرى؟ (٥)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) البيتان للصاحب في أحد الفقهاء وكان يعرف بابن الخضيرى ، في البتيمة : ٢٣٥/٣ . وكنايات الجرجاني : ٣٩٥/١ وفي معجم الأدباء : ٢٥٥/٦ ، وقال : « الخضيرى نسبة إلى الخضيرية وهي محلة ببغداد » ، وبدائع البدائه : ٣٥٣ ، ٣٥٤ ، محاضرات الأدباء : ١٢٥/١ و ١٢٦ ، ورواية البيت الأول :

قلُّ لابنِ دوشابَ لاتخرجُ على خجل من ضَرْطةٍ أشبهتْ نايَا على عودِ

وفي معاهد التنصيص: ٢/٥٥/١ قل للخطيري ...

<sup>(</sup>۲) في هامش ( ر ) : فقال : صفير البخت « كذا رأيناه في نسخ متعددة » .

<sup>(</sup>٣) الخبر في اليتيمة : ٣/٣٥٠ ، وجرى بين الصاحب والهمذاني ، وقال الثعالبي : فيقال : إن هذه الحجلة كانت سبب مفارقته لتلك الحضرة وخروجه إلى خراسان » .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : واليتيمة : أضرط بالليل .

<sup>(°)</sup> في ( ب ) : فقلت شعرى . و الأبيات منسوبة إليه في اليتيمة : ٨٨/٣ ، وفي كنايات الجرجاني : ٣٣٤/١ ، الأول والثاني فقط .

#### فصل في عاقبة الأكل

قد كنى الله تعالى عنها بقوله : ﴿ أَوَ جَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِّنَ ٱلْغَآ إِبِطِ ﴾ [النساء: ٤٣ ، والمائدة : ٦ ] .

والغائط: المكان المطمئن من الأرض، وكانوا يأتونه تسترًا وانتباذًا .

ثم كثر ذلك في كلامهم حتى سموا الحدث باسمه ، واشتقوا منه الفعل فقالوا : تغوط .

ومن كنايات العامة عن الحاجة إلى دخول الخلاء قولهم: له حاجة لا يقضيها غيره (١) .

ومن لطائف الأطباء كنايتهم عن حشو الأمعاء: بالطبيعة <sup>(۲)</sup> والبراز. وعن سيلان الطبيعة: بالخلفة، وعن القيام لها: بالاختلاف. ومنه قول أبى العيناء <sup>(۳)</sup> وقد سئل فقيل: إلى من تختلف؟ فقال: إلى من يختلف عليه <sup>(٤)</sup>.

وقد تكنى الأطباء عن البول : بالماء <sup>(°)</sup> ، والدليل ، والتفسرة <sup>(٦)</sup> ، وعن القيء: بالتعالج .

وقال بعض المفسرين (٧) في قول الله تعالىي : ﴿ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُ ﴾ . [ المائدة : ٧٥ ] .

<sup>(</sup>١) فقه اللغة : ٩٣ ه .

<sup>(</sup>٢) ينسب لابن فارس قوله: الطبيعة عند الأطباء كناية عن الحدث. تحسين القبيح: ٣٦.

<sup>(</sup>۳) أبو العيناء محمد بن خلاد بن ياسر الهاشمى بالولاء ( ۱۹۱ – ۲۸۳ هـ ) ، أديب قصيح من الظرفاء ، اشتهر بنوادره وطرائفه مع شخصيات عصره على اختلاف مراتبهم ، أصله من اليمامة ، ولد بالأهواز ، وكف بصره بعد الأربعين ، وتوفى بالبصرة ، وأخباره وطرائفه منثورة فى كتب الأدب . طبقات ابن المعتز : ٤١٤ ، الفهرست : ١٨١ ، معجم الشعراء : ٤٤٨ ، تاريخ بغداد : ١٧١/٣ ، نثر

طبقات ابن المعتز . ١٦٥ ، الفهرست : ١٨١ ، معجم الشعراء : ٢٤٨ ، ناريخ بغداد : ٢١/٢ الدر : ١٩٥/٣ ، معجم الأدباء : ٢٨٦/١٨ ، وفيات الأعيان : ٣٤٣/٤ ، نكت الهميان : ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٤) نثر الدر : ٢٠٠/٣ .

<sup>(</sup>٦) التفسرة : نظر الطبيب إلى الماء ، وقيل هو البول الذي يستدل به على المرض . اللسان (فسر) .

<sup>(</sup>٧) تفسير القرطبي : ٢٥٠/٦ ، وقال المبرد : « كناية بإجماع عن قضاء الحاجة » الكامل : ١٣٠/٢ ، وفي العقد الفريد : ٤٦١/٢ .

١٠٣/أ وقوله تعالى: / ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِ الْمَارِقَ فَيَ الْمَسُولِ فَيَأْسُولِ فَالْمَامَ وَيَمْشِى فِ الْمُسَوَاقِ ﴾ [الفرقان: ٧]: إنما هو كناية عن الحدث لأن من أكل فلابد له من عاقبة الأكل، ونفض الفضل.

وقد عابهم الجاحظ بهذا التفسير [ ونعاه عليهم ] (١) وقال : « كأنهم لم يعلموا أن في الجوع وما ينال أهله من الذلة والعجز أدل دليل على أنهم مخلوقون ، حتى يدعوا على الكلام شيئًا قد أغناهم الله عنه » (٢) .

وعلى ذكر التفسير فقد قال لى أبو النصر محمد بن عبد الجبار العتبى: « سألنى بعض أهل جرجان (٣) عن تفسير قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِ ٱلْأَسُواَقِ ﴾ .

فقلت : يعنى أنه ليس بملَك ولا ملِك ، وذلك أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ، والملوك لا يتسوقون ولا يتبذلون .

فعجبوا أن يكون مثلهم في الحال ، يمتاز من بينهم في علو المحل والجلال » (\*) . [ ومن نادر الكناية عن دخول المستراح ، قول الروافض لمن دخله : لقى معاوية] (°).

وقرأت في كتاب المستنير: « أن أبا تمام والخثعمي (٦) اجتمعا في مجلس أنس، فقام أبو تمام إلى الخلاء، فقال له الخثعمي: ندخلك. فقال: نعم، وأخرجك.

فتعجب الحاضرون من هذا الابتداء البديع ، والجواب العجيب السريع (٧) .

<sup>(</sup>١) زيادة من ( ر ) ، و ( م ) .

<sup>(</sup>۲) الحيوان : ۳۳۹/۱ .

 <sup>(</sup>٣) جرجان : مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان ، أول من أحدث بناءها يزيد بن
 المهلب ، وقد خرج منها خلق كثير من الأدباء والعلماء والفقهاء والمحدثين . معجم البلدان : ٧٥/٣ .

<sup>(</sup>٤) فسر القرطبي هذه الآية بمثل هذا التفسير: ٥/١٣.

<sup>(</sup>٥) من ( ر ) ، و ( م ) ، والروافض : طائفة دينية رفضت خلافة معاوية بن أبي سفيان .

 <sup>(</sup>٦) أبو عبد الله ( أبو العباس ) أحمد بن محمد الخثعمى الكوفى ، شاعر شيعى هجاء ، كان يهاجى البحترى ، وله كتاب بعنوان الشعر والشعراء .

أخبار أبي تمام : ٢٦٤ ، الفهرست : ١٥٩ ، وفيات الأعيان : ٣٥٦/٥ .

<sup>(</sup>٧) أخبار أبي تمام : ٢٦٤ ، وفيات الأعيان : ٢٥/٢ ، باختلاف بعض الألفاظ .

ومما يشبه هذه الحكاية ما حدثنيه أبو نصر سهل بن المرزبان ، قال : دخل ابن مكرم (١) إلى أبى العيناء فسأله أن يقيم عنده ، فقال ابن مكرم : أذهب وأتوضأ . فقال أبو العيناء : إذًا لا يعود إلينا منك شيء . أي لأنه كله حدث (٢) . وينشد أصحاب المعاني لأبي صغيرة (٣) :

[ من الوافر ]

هُمُ مِنَحُوكَ تَحْتَ الليلِ سَقْيًا خَبيثَ الرِّيحِ مَنْ خَمْرٍ ومَاءِ (١) يكنى عن أنهم ضربوه . وهو سكران . حتى أحدث .

وكان بشر المريسى <sup>(٥)</sup> يقول ، إذا قيل له فلان قد وضع كتابًا : الوضع وضعان ، أحدهما به افتخار ، والآخر له بخار .

يريد قول القائل:

[ من الوافر ]

مَرَرْتُ بِدارِها فَوَضَعْتُ فيها كَجُثْمانِ القَطاةِ لَهُ بخارُ (١) وكتب بعض الظرفاء إلى شارب دواء:

[ من الهزج ]

أَبِنْ لَى كَيْفَ أَصْبَحْتَ عَلَى حَالٍ مَن الحَالِ وَكُمْ سَارَتْ بِكَ النَّاقَ لَهُ نَحُو المُنْزِلِ الحَالَى (٧)

<sup>(</sup>۱) في (ش): ابن سكرة ، وهو خطأ فلم يعاصر أبا العيناء ، وابن مكرم هو محمد بن مكرم الصفار ، من كتاب القرن الثالث الهجرى كان معاصرًا لأبي العيناء ، وكانت بينهما مداعبات وطرائف كثيرة ذكرتها كتب الأدب ، وله كتاب رسائل . الفهرست : ٧٩ ، تاريخ بغداد : ٣٠٠/٣ ، معجم الأدباء : ٢٩٧ ، ٢٩٣ ، ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأجوبة المسكتة : ١٦٩ ، ونثر الدر : ٢١٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) لم أعثر له على ترجمة .

<sup>(</sup>٤) في ( ر ) ، ( ش ) : هم نتجوك .

 <sup>(</sup>٥) أبو عبد الرحمن بشر بن غياث المريسي ( ٠٠٠ - ٢١٨ هـ)، فقيه متكلم ، كان مرجئيًا ،
 وإليه تنسب الطائفة المريسية من المرجئة ، ونسبته إلى درب المريس ببغداد ، وتوفى بها .

تاريخ بغداد : ٥٦/٧ ، معجم الأدباء : ١٥/٤ ، وفيات الأعيان : ٢٧٧/١ ، البداية والنهاية :

<sup>(</sup>٦) في (ف): كإبهام القطاة ، والقطاة نوع من اليمام يؤثر الحياة في الصحراء .

<sup>(</sup>۷) البيتان للصنوبرى في ديوانه : ٣٨٤ ، وكنايات الجرجاني : ٣٣٠/١ ، ومحاضرات الأدباء : ٢١٧/١ والبيت الأول : ... وما كان من الحال

( و كتب مؤلف الكتاب إلى المجلس العالى . آنسه الله . في يوم أخذ دواء ( ) : [ من المنسر ]

يامَلِكًا حازَ أَصْلُهُ الشَّرَفا فَلَمْ يَدَعْ منهُ للوَرى طَرَفا (٢) اللهُ أَخَذْتَ الدواءَ والطّالِعُ السَّ عدْ عَلَى العَزْمِ مِنْكَ قَدْ وُقِفا صَقَلْتَ سَيْفَ العُلى وصَفَّيْتَ تَب حرَ الجدِ ، (٣ فالعَيْشُ مثل ذاك صَفا ٣) لا زِلْتَ تَحْسو السَّرورَ في مَهَلٍ وتَنْفُضُ الهَمَّ عَنْكَ والدَّنَفا (٤) والعرب تقول: لا رأْى لحاقن ، ولا لحاقِب (٥).

فالحاقن: كناية عمن به البول ، والحاقب: كناية عن الذى احتاج إلى الخلاء فلم يتبرز ، شبه بالبعير الحَقِب الذى دنا الحَقَبُ (٦) من قُبله ، فمنعه أن يبول . وقد ملح منصور الفقيه (٧) في الكناية عن الحدث بقوله:

[ من المتقارب ]

تَتِيهُ وحِسْمُكَ مِنْ نُطْفَةٍ وأَنْتَ وِعاةً لمَا تَعْلَمُ (^)

(١-١) فى (ر): وكتب بعض أهل العصر إلى بعض الرؤساء وقد أخذ المسهل، وفى (م): وكتب مؤلف هذا الكتاب إلى الأمير أبى الفضل الميكالى فى يوم أخذ فيه دواء. وهذا يرجح أن (ر) منقولة عن الأصل الأول المهدى إلى الميكالى .

<sup>(</sup>٢) في ( ر ) ، ( م ) : ياسيدا .

<sup>(</sup> ر ) ، فالعيش منك صفا ، وهو مكسور ، وفي ( ( ( ) ) ، فالعيش منك صفا ، وهو مكسور ، وفي ( ( ) : فالعكس مثل ذاك .

<sup>(</sup>٤) ديوان الثعالبي : ٨٨ ، ٨٧ ، خاص الحاص : ١٨٨ ، درج الغرر للمطوعي : ٥٢ ، وقال : إن الثعالبي أنشده في أبي الفضل الميكالي .

 <sup>(</sup>٥) أمالي القالي : ١٠١/٢ ، وفي لسان العرب (حقب) : جاء في الحديث : ( لا رأى لحازق ، ولا لحاقن ) والحازق : الذي ضاق عليه خفه فحزق قدمه .

<sup>(</sup>٦) الحقَّبَ : حزام يشدِّ به الرحل في بطن البعير لئلا يؤلمه . اللسان (حقب) .

 <sup>(</sup>٧) أبو الحسن منصور بن إسماعيل بن عمر التميمى المصرى الضرير ( ... ٣٠٦ هـ ) ، فقيه ،
 أديب ، شاعر مجيد ، أصله من بلدة رأس العين بالجزيرة ، وقدم مصر ، وتوفى بها ، وله مصنفات فى الفقه منها : ( الواجب ، والمستعمل ، وزاد المسافر ) .

معجم الأدباء : ١٨٥/١٩ ، وفيات الأعيان : ٢٨٩/٥ ، شذرات الذهب : ٢٤٩/٢ ، نكت الهميان : ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٨) في ديوانه المجموع : ١٣٨ ، التمثيل والمحاضرة : ٤٤٥ ، بهجة المجالس : ٤٣٩/١ ، ومعاهد التنصيص : ١٨٣/٢ .

## فصل في الكناية عن المكان الذي تقضى تلك الحاجة فيه

یکنی عنه بالحش، وهو البستان، وبالمستراح، والحلاء، والمبرز، والمذهب، والمتوضأ، والميضأة. ومن أحسن ما سمعت في ذلك، وأصدقه، قول أبي الفتح البكتمري (١) [ الكاتب ] (٢):

#### [ من السريع ]

أَحَقُّ بَيْتٍ مِنْ بُيوتِ الوَرى بِصَوْنِهِ قِدْمًا وإسْتارِهِ (٣) بَيْتُ إِذَا مَا زَارَهُ زَائِرٌ فَقَدْ قَضَى أَعْظَمَ أُوطَارِهِ يَدْخُلُهُ المؤلى بِخَرِّ كما يَدْخُلُهُ العَبْدُ بِأَطْمارِهِ وَهُوَ إِذَا مَا كَانَ مُسْتَنْظُفًا مُرُوَّةُ الإِنْسانِ في دارِهِ (٤)

وعلى ذكر الكنايات عن ذلك المكان فقد عرضت حكاية كتبها إلى أبو سعد بن دُوسُت بإسناد له عن الزبير بن بكار (٥) قال : حدثنى محمد بن الوليد الزبيرى قال : قدم (٦) رجل من بنى هاشم المدينة ومعه جاريتان مغنيتان ( $^{(Y)}$  ماجنتان ، وبلغه أن بها مضحكًا  $^{(\Lambda)}$  ، فبعث إليه وأحضره ، وسقاه نبيذًا قد ألقى فيه سكر العُشَر  $^{(P)}$  وهو يسهل البطن .

<sup>(</sup>۱) أبو الفتح البكتمرى الكاتب من شعراء آل حمدان ، أكثر شعره طرف وملح ، ويعرف بابن الكاتب الشامي . اليتيمة : ۱۳۳/۱ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ( ر ) ، و ( م ) . (٣) في ( م ) : إيثاره .

<sup>(</sup>٤) الأبيات له فى اليتيمة : ١٣٤/١ ، والبيتان الثانى والرابع منسوبان إلى المأمونى ، فى شفاء الغليل للخفاجى : ٢٢٣ ، واللطائف والظرائف : ٥٦ .

 <sup>(</sup>٥) أبو عبد الله الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن الزبير القرشي الأسدى ( ١٧٢ – ٢٥٦ هـ) ، راوية عالم بالأنساب والأخبار ، ولد في المدينة ، وتولى قضاء مكة ، وتوفى بها ، له تصانيف كثيرة منها : ( أخبار العرب وأيامها ، أنساب قريش وأخبارها ، الأوس والحزرج ... ) .

الفهرست : ١٦٠ ، معجم الأدباء : ١٦١/١١ ، وفيات الأعيان : ٣١١/٢ .

<sup>(</sup>٦) في ( ر ) : دخل .

<sup>(</sup>٧) أخلت بها ( م ) ، واسمهما في المستطرف : رشأ وجؤذر .

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : رجلاً مضحكًا .

<sup>(</sup>٩) العشر : شجر له صمغ حلو ، ويخرج من زهره شراب مر . اللسان ( عشر ) .

وتناوم الهاشمي ، وغمز الجاريتين ، فلما شرب المضحك ثلاثًا ، حركه بطنه ، فقال [ في نفسه ] (١) ما أحسبهما إلا مكيتين . فقال : جعلت فداكما ، أين بيت المذهب ؟

فقالت إحداهما لصاحبتها : ماذا يقول ؟ قالت : يقول : غنى لى : [ من الطويل ]

ذَهَبْتَ مِنَ الهِجْرانِ في غَيْرِ مَذْهَبِ ولم يَكُ حقًّا طُولُ هذا التَّجَنَّبِ (٢) فصبر على مكروه عظيم ، ثم قال [ في نفسه ] : ما أحسبهما إلا بصريتين ، فقال : جعلت فداكما ، أين بيت الخلاء ؟

فقالت إحداهما للأخرى: ماذا يقول ؟ قالت يقول: غنى: [ من البسيط]

١٠٠٤ / أَضْحَتْ خَلاءً وأَضْحَى أَهْلُها احْتَملُوا أَخْنَى عَلَيْها الذّى أَخْنَى عَلَى لُبَدِ الله الله على أمر عظيم ، وأظلم ما بين عينيه ، فقال في نفسه : ما أحسبهما إلا كوفيتين ، فقال : فديتكما ، ألا تسمعان ؟ أين بيت الحش ؟ فقالت إحداهما للأخرى : ماذا يقول ؟ فقالت : يقول : غنى :

أَوْحَشَ الجُنْبُذان (1) ، فالدِّيرُ مِنها فَقُراها ، فالمُنْزِلُ المُحْصورُ (°) فقال المضحك : ما فهمتما عني ؟ وصبر على أشد ما يكون ، وانتفخ (٦)

<sup>(</sup>١) زيادة من المستطرف يقتضيها السياق هنا ومابعدها .

<sup>(</sup>۲) في (ف): التحمل ، (ب): التهاجر ، والبيت مطلع قصيدة مشهورة لعلقمة بن عبدة الفحل ، تفوق بها على امرئ القيس كما حكمت بذلك أم جندب زوجة امرئ القيس ، في ديوانه: ٧٩ ، طبقات ابن سلام: ١٩٩/١ ، الشعر والشعراء: ١٠٣/١ ، والأغاني ١٩٥٨ ، والموشع: ٣٦ ، ومعاهد التنصيص: ١٣٠١ ، العمدة: ١٣٠١ . باختلاف لفظتي غير ، وطول ، فترد (كل ، وكل) . (٣) البيت للتابغة الذبياني في ديوانه: ١٦ ، وروايته: أمست خلاء وأمسى ... ، أخنى: أفسد . لبد: آخر نسور لقمان بن عاد الذي تمني أن يعيش عمر سبع نسور ، فكان يحافظ عليها لتعمر . (٤) في (م): المربدان ، والجنبذ: من قرى نيسابور ، أو هي بلد بفارس ، معجم البلدان: ٣/٥١٠ . وفي معجم ما استعجم: جنبذ ، دار بني عنبسة بن سعيد بن العاص بالمدينة ، أو هي القبة التي عليها السقاية بالمدينة : ١٤٥٥ ، وهي الأقرب إلى شعر حسان .

 <sup>(</sup>٥) البيت لحسان بن ثابت في ديوانه: ٣٨٨، والأغاني: ٣٠/٦، وفيه: ... فالمنزل المحظور.
 (٦) في ( ف ) ، ( ب ) : انفتح.

بطنه ، وضاقت حيلته ، فقال [ في نفسه ] : هما ألبتة مدنيتان ، فقال : فديتكما ، أين بيت الكنيف ؟

فقالت إحداهما للأخرى : ماذا يقول ؟ قالت : يقول : غنى لى : [ من مجزوء الوافر ]

تَكَنَّفنى الهوى طِفْلاً فَشَيَّبنى وما اكْتَهلا (١) فقال : يازانيتان ، أنا أخبركما ماهو ، فقام رافعًا ثوبه ، وسلح عليهما وملأ المجلس ، فانتبه الهاشمى وقال : ويحك ما صنعت ؟

قال : أقعدت معى (٢) هاتين الزانيتين ، ما يحسبان الكنيف إلا الصراط المستقيم ، فهما يضنان (٣) على بأن يدلاني عليه .

قال: أفتفسد على ثيابي ؟

فقال: والله ما أفسدت على من بطني أشد مما أفسدت من مجلسك (٤).

وأنا أختم هذا الفصل بخبر عن النبي عَيْظَيْدٍ في الكناية عن الإحداث (°) في الشوارع، وطرق المارة، وهو قوله عَيْشَةٍ : ( اتَّقُوا الملاعن، واعْدُوا السُّبُل ) (٢).

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) البيت في العقد الفريد : ٣٩٤/٦ ، والمستطرف : ٢١٦/٢ دون عزو .

<sup>(</sup>٢) في ( ر ) : أقعدتني مع ، وفي ( م ) : أقعدتني بين .

<sup>(</sup>٣) في ( ف ) ، ( ب ) : ينفسان .

<sup>(</sup>٤) الخبر مع اختلاف في العقد الفريد : ٣٩٣/٦ ، ٣٩٤ ، المستطرف : ٢١٥/٢ – ٢١٧ .

<sup>(</sup>٥) في (ش): الأقذار.

<sup>(</sup>٦) في (ف): السبيل، والله أعلم، والحديث: باختلاف بعض الألفاظ في سنن أبي داود، كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي عَيِّكِيم عن التبول فيها، سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة، باب النهي عن الحلاء على قارعة الطريق، النهاية في غريب الحديث (لعن).

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد ، كتاب الطهارة ، باب ارتياد المكان الرخو ومالا يجوز التخلى فيه ، ١/ رقم ٩٧ .

# السبَابُ الراسِّع في الكنايات عن المقابح ، والعاهات ، والمثالب

\* \* \*

#### فصل « في القبح والسواد »

إذا كان الرجل قبيح الخلقة ، مشوه الصورة ، قيل في الكناية عنه : له قرابات باليمن . لأن القرود تكثر بها (١) .

ومن مليح الكناية عن القبح ، قول أبي نواس :

[ من الوافر ]

وقائلَةٍ لَها في وَجْهِ نُصْحٍ عَلامَ هَجَرْتِ هذا المُسْتَهاما فَكَانَ جُوابُها في مُحْسُنِ مَسِّ أَأَجْمعُ وجْهَ هذا والحراما (٢) وهذا كقولهم: أَحَشَفًا، وسوءَ كَيْلة ؟ (٣)

فإذا كان شديد الأدمة مع الدمامة (٤) ، قيل : كأن وجهه قمر الثلاثين (٥) . ويستحسن لنُصْيب (٦) قوله في الكناية عن سواد بناته في كلام خاطب به

وجهُ بنان كأنه قمر يلوح في ليلة الثلاثين

<sup>(</sup>١) أخبار الظراف والمتماجنين : ١١٣ ، الأذكياء : ٨٩ .

 <sup>(</sup>۲) كذا في الديوان ، وفي ( ب ) ، و ( ش ) : مثل هذا ، وفي ( ف ) : بين . في ديوانه :
 ۲۵۰ (الغزالي ) ، ۳۸٦ ( الحميدية ) ، عيون الأخبار : ٣٧/٤ ، باختلاف بعض الألفاظ .

 <sup>(</sup>٣) في التمثيل والمحاضرة: ٣٨، ٣٦، ٢٦٩، جمهرة الأمثال: ٦٦/١، مجمع الأمثال: ١٨٩/١.
 نهاية الأرب: ٣٥/٣، وهو يضرب لمن يجمع بين خصلتين مكروهتين، والحشف: أردأ التمر.

<sup>(</sup>٤) في ( ش ) : الرياسة .

 <sup>(°)</sup> وفى ( ر ) : ليلتين ، وهو يلتقى مع بيت أبى نواس :

الديوان ٤٠ ( الغزالي ) .

<sup>(</sup>٦) أبو محجن نصيب بن رباح ( ٠٠٠ - ١٠٠ هـ )، شاعر فحل مقدم فى المديح والنسيب ، كان عبدًا أسود ، أعتقه عبد العزيز بن مروان ، ومدح كثيرًا من الخلفاء والولاة ، جعله ابن سلام فى الطبقة السادسة من فحول الإسلاميين .

طبقات ابن سلام : ٢/٥٧٢ ، الشعر والشعراء : ١٠/١ ، الأغاني : ٣٢٤/١ ، معجم الأدباء : ٢٢٨/١٩ .

۱۰٤/ب

عمر بن عبد العزيز (1): « قد بليت بِبُنيّات لى ، نفضت عليهن من صبغى ، فكسدن على (7).

فرق له / ووصله .

وفي نصيب قيل:

[ من الوافر ]

أَخْ لَى مِنْ بَنِي حَامَ بِن نُوحٍ كَأَنَّ جَبِينَهُ حَجَرُ المقامِ (٣) ويحكى في قصة طويلة لسكينة (٤) بنت الحسين بن على ، عليهم السلام أنها أمرت بإخراج الفرزدق عن دارها ، وقالت : والله إنه لايدخل على حتى يشيب الغراب .

فتلطف الفرزدق واحتال ، وقال لنصيب : هل لك في أن تدخل عليها ، وتأخذ صلتها ؟

فقال : نعم .

فاستأذن الحاجب لنصيب ، فأذنت له ، ودخل الفرزدق على أثره ، فلما رأته سكينة ، قالت له : يا خبيث قد حنثتني .

فقال : يا سيدتي ، قد قلت : حتى يشيب الغراب ، وهذا والله الغراب قد شاب . أراد سواد وجهه ، وبياض شعره .

فقال نصيب : قد علمت أنه لا يريد بي خيرًا .

<sup>(</sup>١) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ( ٦١ - ١٠١ هـ)، ينتهى نسبه من جهة أمه إلى عمر بن الخطاب، بويع بالخلافة سنة ٩٩ هـ، ومات مسمومًا، لقب لعدله خامس الخلفاء الراشدين. البداية والنهاية: ٢١٤/٩، تاريخ الخلفاء: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) كلام نصيب بتبسط في الأغاني : ٣٤٧/١ ، ثمار القلوب : ٢٢٢ .

 <sup>(</sup>۳) فى الأغانى: ١٩٨/٢٠، شعر للسرى بن عبد الرحمن الأنصارى فى هجاء نصيب على
 الوزن والقافية ، ولعل البيت المذكور منه ، وفى ديوان عنترة : ١٣٢ ، بيت فى أمه زبيبة :

عجوز من بني حام بن نوح كأن جبينها حجر المقام

<sup>(</sup>٤) سكينة بنت الحسين بن على بن أبى طالب ( ٠٠٠ - ١١٧ هـ) ، من شهيرات النساء الأديبات في العصر الأموى ، وكانت تصل الشعراء ، وتنقد شعرهم ، وتوفيت بالمدينة . الأغانى : ١٤١/١٦ - ١٧٤ ، وفيات الأعيان : ٣٩٤/٢ ، ضمن ترجمة الحسين بن على .

ثم كفّرت عن يمينها ، وأجزلت صلتهما .

ولم يكْنِ أحد عن الممدوح الأسود ، بأحسن وأبدع من كناية المتنبى عن سواد كافور الأحشيدى (١) بقوله :

[ من الطويل ]

فَجاءِتْ بنا إِنْسانَ عَيْنِ زمانِهِ وَخَلَّتْ بَياضًا خَلْفَها ومآقِيا (٢) فإنه جمع إلى حسن الكناية ، حسن التشبيه ، وجودة التفضيل ، وأبدع ما شاء (٣) .

张 张 梁

<sup>(</sup>۱) كافور بن عبد الله الإخشيدى ( ۲۹۲ – ۳۵۷ هـ )، كان عبدًا أسود ، اشتراه محمد بن طغج الإخشيد ملك مصر سنة ۲۹۲ هـ ، فنسب إليه ، وأعتقه ، فترقى عنده حتى ملك مصر بعده ، كان ذكيًا حسن السياسة ، مدحه المتنبى ثم هجاه هجاء مرًا ، وهرب من مصر ليلاً . وفيات الأعيان : 99/٤ ، النجوم الزاهرة : 1/٤ .

<sup>(</sup>٢) ديوان المتنبى : ٢٨٧/٤ ، المآقى : موق العين طرفها مما يلي الأنف .

<sup>(</sup>٣) البيت وتعليق الثعالبي عليه في اليتيمة : ٢٣٦/١ .

#### فصل

#### في الثقل والبرد

حدثنى السيد أبو جعفر محمد بن موسى الموسوى ، قال : « دخلت يومًا إلى الشيخ أبى نصر بن أبى زيد (١) ببخارى وعنده علوى مبرم تأذى بطول جلوسه وكثرة كلامه ، فلما نهض قال لى أبو نصر : ابن عمك هذا خفيف على القلب . فقلت : نعم ، مساعدًا له على رأيه ، فتبسم ضاحكًا من قولى ، وقال لى : أراك لم تفطن للغرض .

فما زلت أفكر حتى وقع لى أنه أراد: خفيفًا مقلوبًا ، وهو الثقيل » (٢) . وهذا المعنى أراد أبو سعد بن دوست ، بقوله:

[ من الطويل ]

وأَثْقَلُ مَنْ قَدْ زارَني وكأَنَّمَا تَقَلَّبَ في أَجْفَانِ عَيْنِي وَفِي قَلْبِي فَقُدُ مَنْ قَدْ زارَني بِقُرْبِهِ : أَراكُ عَلَى قَلْبِي خَفِيفًا عَلَى القلْبِ

وكان الناصر العلوى الأطروش (٣) إذا كلمه الإنسان فلم يسمعه ، قال له : ياهذا ارفع صوتك ، فإن بأذني بعض ما بروحك » (٤) .

<sup>(</sup>۱) في (ف) ، و (ب): ابن أربد ، وهو أبو نصر بن أبي زيد ، من وزراء الدولة السامانية ، كان من المعاصرين للصاحب ، وبديع الزمان ، وذكره الثعالبي في اليتيمة ، وأورد رسالة من البديع الهمذاني إليه ، وذكر له خبرًا في خاص الخاص . اليتيمة : ٢٩٩/٤ ، خاص الخاص : ٤٥ ، والإعجاز والإيجاز : ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) الخبر مع شعر ابن دوست في الأذكياء : ٩٩ .

 <sup>(</sup>٣) أبو القاسم الناصر الحسين بن على العلوى الأطروش ، صاحب طبرستان ، قال عنه الثعالبي :
 « كان ينزل في إستراباذ ، وهو من أفاضل العلوية ، وأعيان أهل الأدب » . اليتيمة : ٤/٤ ، خاص الحاص : ٤٠ ، الإعجاز والإيجاز : ٩١ .

 <sup>(</sup>٤) في خاص الحاص : ٤٠ ، الإعجاز والإيجاز : ٩١ ، ونسبه في اليتيمة : ٤/٤ ١ إلى رجاء
 ابن الوليد الأصفهاني .

يكني عن الثقل .

ونظر بديع الزمان إلى إنسان بارد طويل ، فقال : « قد أقبل ليل الشتاء » لأنه طويل بارد (١) .

ودخل ابن أبي أيوب <sup>(۲)</sup> إلى ابن جدار <sup>(۳)</sup> يعوده ، وقد اقشعر ، فقال له : ما تجد فديتك ؟ قال : / أجدك . يكنى عن البرد .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأذكياء : ٩٣ .

<sup>(</sup>۲) أبو حفص عمر بن أبي أيوب ، كاتب أحمد بن طولون والى مصر ، كانت بينه وبين ابن جدار معاتبات ومواقف . زهر الآداب : ١٦٢/٢ ( زكي مبارك ) .

<sup>(</sup>٣) جعفر بن محمد بن جدار ، كاتب العباس بن أحمد بن طولون ، كان عينًا للعباس على ابن أبي أيوب استوزره العباس حين خرج علي أبيه ، وظفر به أحمد بن طولون وقتله .

زهر الآداب : ١٦٢/٢ ، معجم الأدباء : ١٨٢/٧ .

# فصل في الكناية عن الداء الذي لا دواء له إلا بمعصية الله

يقال: فلان يخبأ العصافي الدهليز (١) ، وفلان عصا موسى ، لأنها تلقف ما يأفكون (٢) .

(" وفلان يعدو في السبت ") ، (أ وفلان يخبأ العصا في الدهليز الأقصى أ) ، وحدثني أبو نصر سهل بن المرزبان ، قال : « قال بعض بني هاشم لأبي العيناء: بلغني أنك تخبأ العصا ، فقال : وتدعونها تظهر ؟ » (٥) .

وأنشدني الطبري لنفسه في اللّحام (٦):

[ من السريع ]

رأيتُ لِلَّحّامِ فِي خَلْقِهِ للشِّعْرِ تَطْبِيقًا وَتَجْنِيسا (٧) نَحْوَةُ فِرْعُونَ ولكنّهُ جانَسَ في حَمْل العَصاموسي وغشُّ إبليسَ ولكنّهُ خالَفَ في السَّجْدَةِ إبليسا (٨)

<sup>(</sup>۱) فى (ف): العصا فى الدهليز، والكناية فى البيان والتبيين: ٣/٥، ، التمثيل والمحاضرة: ٢٩٦، كنايات الجرجانى: ٢٨٨/١، تحرير التحبير: ١٤٤، ، شفاء الغليل: ٨٨. « مثل يقال للرجل إذا كان فيه أبنة ».

 <sup>(</sup>۲) شفاء الغليل : ۸۸ ، وهو مقتبس من قوله تعالى : ﴿ فَٱلْفَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا
 يَأْفِكُونَ ﴾ [ الشعراء : ٤٥ ] .

<sup>: (</sup> $^{-7}$ ) أخلت بها ( $^{-7}$ ) ، وهو مقتبس من قوله تعالى

<sup>﴿</sup> وَسَّنَالُهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذَّ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبَتِ ﴾ [ الأعراف: ١٦٣]. (٤-٤) أخلت بها ( ف ) .

<sup>(</sup>٥) في الأجوبة المسكتة : ١٥٢ ، ونثر الدر : ٢٠٨/٣ .

 <sup>(</sup>٦) سقط من (ر)، وفي النسخ: اللجام وهو تصحيف، وهو أبو الحسن على بن الحسن اللحام الحراني، من شعراء الدولة السامانية، قال عنه الثعالبي: « ساحر الشعر، خبيث اللسان، كثير الملح والغرر، لا يسلم أحد من الكبراء من هجائه » اليتيمة: ١١٦/٤.

<sup>(</sup>٧) في ( ر ) ، و ( ش ) ، واليتيمة ، وثمار القلوب : في حلقه .

 <sup>(</sup>٨) الأبيات في اليتيمة : ١١٦/٤ ، والبيت الثالث : قرينه إبليس ... ، ثمار القلوب : ٨١ ،
 والبيتان الثاني والثالث في كنايات الجرجاني : ٢٩٠، ٢٨٩/١ .

ويقال : فلان ممن يخرون للأذقان <sup>(١)</sup> ، وهو أسجد من هدهد <sup>(٢)</sup> . وفي ذلك يقول بعض العصريين :

[ من السريع ]

أَرْسَلْت في وَصْفِ صَديقِ لَنا ما حَقَّهُ الكِتْبَةُ بالعَسْجَدِ في الخُلْوَةِ مِنْ هُدْهُدِ (٣) في الخُلُوةِ مِنْ هُدْهُدِ (٣) وفلان غراب (٤) ، لأنه يوارى سوأة أخيه (٥) .

قال منصور الفقيه:

إِنَّ فَى أَمْرٍ أَحْمَدَ بِنِ الطَّحَاوِ يِّ وَفَى أَمْرٍ عِرْسِهِ لَعُجَابًا (٢) طَلَّقَتْ نَفْسَها عَشِيَّةَ زُفَّتْ وَأَبَاحَتْهُ مَهْرَها والثِّيابًا (٧) قيلَ ما بالله ؟ فقالتْ : غُرابٌ هَلْ شَرَطْتُمْ عَلَىَّ زَوْجًا غُرابًا ؟ (٨) ومن ملح الصاحب في هذه الكناية قوله ، - ويروى لغيره - :

له قَراحٌ في سَراويلِهِ يَزْرَعُ فيهِ قَصَبَ السُّكُّرِ (٩)

<sup>(</sup>١) مقتبس من قوله تعالى : ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ [ الإسراء : ١٠٧ ] .

<sup>(</sup>٢) التمثيل والمحاضرة : ٣٧٤ ، مجمع الأمثال : ٢٤٠/١ .

<sup>(</sup>٣) البيتان للثعالبي في ديوانه : ٥٠ ، وسبق تخريجهما في ص ٦٥ .

 <sup>(</sup>٤) منسوب إلى ابن فارس فى تحسين القبيح: ٣٦ ، وإلى ابن عائشة ، فى فقه اللغة: ٩٣ ، هو ،
 وفى كنايات الجرجانى: ٢٨١/١ ، ودون عزو فى التمثيل والمحاضرة: ٣٦٩ ، شفاء الغليل: ١٦٢ .

 <sup>(</sup>٥) مقتبس من قوله تعالى : ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُرِيمُهُ كَيْفَ يُؤَدِف سَوْءَةً أَخِيهً ﴾ [ المائدة : ٣١ ] .

<sup>(</sup>٦) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة الأزدى الطحاوى (  $779 - 771 \, a$ ) ، فقيه حنفى ، انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر ، ولد ونشأ في طحا بصعيد مصر ، ورحل إلى الشام ، سنة  $770 \, a$  ثم اتصل بأحمد بن طولون ، فكان من خاصته ، له تصانيف منها : ( معانى الآثار ، شرح مشكل أحاديث الرسول ... ) . الفهرست :  $790 \, a$  ، وفيات الأعيان :  $900 \, a$  ، شذرات الذهب :  $900 \, a$  النجوم الزاهرة :  $900 \, a$  .

<sup>(</sup>٧) في ( ف ) ، ( ب ) : خمرها .

<sup>(</sup>٨) أخل بها ديوانه المجموع ، وهي مما استدرك به الدكتور حسن عباس على الديوان : ٥٣ .

 <sup>(</sup>٩) القراح: الأرض المخلاة للزرع، وليس عليها بناء، وهو البستان عند أهل بغداد، شفاء الغليل: ١٨٤٤. أخل به ديوانه، وغير منسوب في محاضرات الأدباء: ١١/٢، وفيه: له براح ...

وقوله :

[ من السريع ]

قَدْ حَضَرَ الجامِعَ مَعْ رِقَّةٍ أَحْدَثَها العالِمُ في دينهِ والله ما يَحْضُرُهُ مُسْرِعًا إلا ارْتياحًا لأساطينهِ (١) وقوله أيضا:

[ من الكامل ]

شَاهَدْتُهُ بِالأَمْسِ قَدْ حَمَلَ العَصافَ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا لِيوضِحَ عُذْرا فَأَجَابَني : إِنِّي بِهَا مُتَشَايِخٌ هذا ولى فيها مآرِبُ أُخْرى (٢) وقوله :

[ من الكامل ]

والله ما اتَّخَذَ الكِتابَةَ حِرْقَةً إلَّا لِحُبِّ الدَّرْجِ والأَقْلامِ (٣) وأنشدني الأستاذ الطبري لنفسه من قصيدة:

[ من الوافر ]

وَقَالَ : أَنَا المَليكُ فَقُلْتُ : حَقَّا بِقَلْبِ اللَّامِ نُونًا في الهِجاءِ وَلَمْ أَرَ مِنْ أَدَاقِ المُلِكُ لِلُواء<sup>(٤)</sup> وَلَمْ أَرَ مِنْ أَدَاقِ المُلِكُ شَيْئًا لَدَيْكَ سِوى احْتِمالِكَ لِلُواء<sup>(٤)</sup> وأنشدني أيضًا من أخرى :

[ من الوافر ]

فَلِمْ تَضْحَى عَلَى الإِشلامِ سَيْفًا وأنتَ كما عَلِمْتَ مِنَ الغُمودِ (°) وَتَوْهَدُ في الصَّلاةِ / وفي ذَويها ولكنْ لَسْتَ تَوْهَدُ في السَّجودِ (٦)

ه۱۰۰/ب

<sup>(</sup>١) في ديوانه: ٢٩٩ ، الأساطين: جمع أسطوانة ويقصد بها أعمدة الجامع.

<sup>(</sup>٢) في ديوانه : ٢٣٥ ، اليتيمة : ٣١٤/٣ ، ٣١٥ ، ورواية البيت الأول :

أبصرتُ في كفِّ ابنِ متوى عصا فَسَأَلْتُه عنها ليوضح عذرا والبيت الثاني مقتبس من قوله تعالى :

<sup>﴿</sup> قَالَ هِيَ عَصَهَاىَ أَتَوَكَّمُوا عَلَيْهَا وَأَهْشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَجِى وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أَخْرَىٰ ﴾ [ طه : ١٨ ]

<sup>(</sup>٣) الدرج : الورق الذي يكتب عليه . وهو في ديوانه : ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٤) البيتان للخوارزمي في اليتيمة : ٢٣٧/٤ ، كنايات الجرجاني : ٢٩٤/١ ، ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٥) في (ف): فلم تسحب.

<sup>(</sup>٦) في ( ف ) : بنيهًا .

ويروى أن الأحوص <sup>(۱)</sup> نظر إلى الفرزدق ، وهو على بغل قد أدلى <sup>(۲)</sup> ، فقال له : ياأبا فراس ، بغلك على خمس . فقال الخامسة أحب <sup>(۳)</sup> إليك . وكان الأحوص يرمى بالأبنة <sup>(٤)</sup> .

ومن جيد التعريض بها قول (° عيسى بن عبد الله بن إسماعيل في °) عمرو ابن بانة (7) :

[ من المتقارب ]

أُقُولُ وَقَدْ مَرَّ عَمْرِقُ بِنا فَسَلَّمَ تَسْلَيمَةً خافِيَهُ لَئِنْ تاهَ عَمْرِقُ بِفَضْلِ الغِني لَقَدْ فَضَّلَ الله بالعافِيَة (٧)

\* \* \*

طبقات ابن سلام : ٢/٥٥٢ ، الشعر والشعراء : ١٨/١ ، الأغاني : ٢٢٤/٤ ( دار الكتب ) .

(٢) أدلى الفرس أو العير وغيره : أخرِج مجردانه ليبول أو يضرب . اللسان ( دلى ) .

(٥) أخلت بها ( ف ) ، ( ب ) ، ( ش ) ، وكأن الشعر لعمرو بن بانة .

 (۷) البیتان منسوبان إلى بعض البغدادیین فی البرصان والعرجان : ۱۲۸ ، ولعیسی بن زینب المراکبی ، صاحب مراکب المنصور فی معجم الشعراء : ۲۲۰ ، وروایة البیتین :

... فسلم تسليمة جافيه لئن تاه عمرو بحسن الغنا

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم بن ثابت الأنصارى : شاعر أموى ، اشتهر بالغزل الصريح والهجاء ، نفاه عمر بن عبد العزيز إلى دهلك بسبب إباحيته ، وعفا عنه يزيد بن عبد الملك ، وتوفى حوالى سنة ١١٠ هـ ، وسمى الأحوص لضيق فى مؤخرة عينيه ، جعله ابن سلام فى الطبقة السادسة من فحول الإسلاميين .

<sup>(</sup>٣) فى (ر): أحن، وفى (م): أحبهن، والحبر فى الأجوية المسكتة: ١٥٨، بين الفرزدق رجرير.

<sup>(</sup>٤) جاء في الشعر والشعراء : ١٨/١ ، والموشح : ٢٤٦ « وكان الأحوص يرمى بالأبنة والأبون هو المفعول به في اللواط .

<sup>(</sup>٦) في (ف) ، و (ب) ، و (ش) : بابة ، وفي (م) : ماته ، وهو عمرو بن سليمان بن راشد ، وبانة اسم أمه ، وهو أحد المغنيين المشهورين في العصر العباسي ، نادم كثيرا من الحلفاء ، واختص بالمتوكل ، وكان أبرص ، سكن بغداد وتوفي بسامراء سنة ٢٧٨ هـ ، وله كتاب مجرد الأغاني . البرصان والعرجان : ١٢٨ ، ١٢٨ ، الأغاني : ١١٥/١ ، ١١/١٥ ، الفهرست : ٢٠٧ ، وفيات الأعيان : ٢٠/١ ، ٢٠ ، نهاية الأرب : ٢٢١/٥ ، أشعار أولاد الحلفاء : ٥ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٣٣ ، وفي مواضع كثيرة متفرقة .

## فصل في الكناية عن البرص

كان جذيمة (١) أبرص ، فكني عنه بالوضاح ، والأبرش .

ولما برص بلعاء بن قیس <sup>(۲)</sup> ، قیل له : ماهذا . فقال : سیف الله جلاه . ویروی : حَلّاه <sup>(۳)</sup> بالحاء وتشدید اللام .

وممن كنى عن البرص ، بالوضح ، رجل من بنى نهشل حيث قال : [ من الرمل ]

نَفَرَتْ سَوْدَةُ مِنِّى إِذْ رَأَتْ صَلَعَ الرَّأْسِ وفي الجِلْدِ الوَضَحْ هُوَ زَيْنٌ لي في الوجْهِ كَما زَيَّنَ الطِّرْفَ تَحَاسِينُ القُرَحْ (٤)

<sup>(</sup>١) في (ف): خذيمة الأبرص، جذيمة بن مالك بن فهم التنوخي، قتل حوالي سنة ٢٦٨ م، ثالث ملوك الدولة التنوخية بالعراق، عاش طويلا، وقتلته الملكة الزباء في تدمر، ثأرا لأبيها عمرو بن الظرب، الذي قتله جذيمة في حرب قامت بينهما. البرصان والعرجان: ١٠٥، المعارف: ٥٨٠، وفيات الأعيان: ١٠٨٦.

 <sup>(</sup>۲) هو الشداخ بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر الكناني ، جاهلي كان سيد بني
 ليث ، وهو ممن افتخر بالبرص من الرؤساء .

البرصان والعرجان : ٤٧ ، المعارف : ٥٨٠ ، الاشتقاق لابن دريد : ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) في البرصان والعرجان : ٤٧ ، عيون الأخبار : ٦٣/٤ ، الاشتقاق : ١٧١ ، المعارف : ٥٨٠ .

تحسين القبيح : ٣٦ ، وفي العقد الفريد منسوب إلى الربيع بن زياد : ٤٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) الطرف: الكريم من الخيل. القرح: جمع قُرَحة وهي بياض بين عيني الفرس، وفي عيون الأخبار: القُرَح: جمع قُرْحة وهي خطوط من صفرة وحمرة وخضرة ومنه قوس قزح، والبيتان من ثلاثة أبيات منسوبة إلى سويد بن أبي كاهل في البرصان والعرجان: ٢٦ ، ٤٧ . وإلى بعض النهشليين في الحيوان: ١٦٥/١، وعيون الأخبار: ٢٥/٤، جمهرة الأمثال: ١٦٥/١، ورواية البيت الثاني:

قلت : ياسودة هذا والذى يفرج الكربة عنا والكلح هو زين ...

وقال ابن حبناء (١) في الكناية عنه بالبياض :

[ من البسيط ]

لَا تَحْسَبَنَّ بَياضًا فيَّ مَنْقَصَةً إِنَّ اللَّهاميمَ في أَقْرابِها بَلَقُ (٢) وقال بعضهم في أبرص:

[ من الوافر ]

أَخو لَخْمٍ أَعَارِكَ منهُ ثُوبًا هَنيئًا بالقَميصِ المُشتَجَدِّ <sup>(٣)</sup> وأخو لخم هو جذيمة الأبرش.

وكان رجل أبرص اليد يخضبها ، ليكون أخفى لما بها ، فسئل غلامه عما يصنع ، فقال : يداوى العاج بالزاج (<sup>1)</sup> .

\* \* \*

(۱) المغيرة بن حبناء ، تميمي من بني ربيعة بن حنظلة ، شاعر إسلامي ، كان شاعر تميم في عصره ، وكان به برص ، واستشهد بخراسان سنة ٩١ هـ في معركة نسف ، في أثناء فتوحات المسلمين بها .

الشعر والشعراء : ٤٠٦/١ ، الأغاني : ٨٤/١٣ ، معجم الشعراء : ٣٦٩ ، المؤتلف والمختلف :

(٢) اللهاميم : جمع لُهموم ولَهميم ، وهو الجواد السابق الذي يلتهم الأرض لسرعته .

فى ( ب ) ، ( ر ) ، ( م ) : أقرانها ، والأقراب : جمع قُرْب وهو خاصرة الفرس . والبلق : سواد ويباض فى اللون .

والبيت فى البرصان والعرجان : ٣٧ ، الحيوان : ١٦٥/٥ ، والشعر والشعراء : ٤٠٦/١ ، عيون الأحبار : ٢٦٤/٤ ، المعارف : ٥٨١ ، المؤتلف والمختلف : ١٠٥ ، الأغانى : ٩١/١٣ ، كنايات الجرجانى : ٤٣٨/٢ ، جمهرة الأمثال : ١٦٥/١ .

(٣) في ( ر ) : الأجل ، وفي ( ب ) : لك الأجد ، وفي ( م ) : الجديد .

والبيت في معجم الأدباء : ٢٣١/١ ، لمخلد بن على الشامي الحوراني يهجو إبراهيم بن المدبر ، وفي تحرير التحبير : ١٤٥ ، حسن التوسل : ٢٣٤ ، الطراز : ٤٣١/١ دون عزو .

(٤) فى (ر): الساج، والزاج: مركب كيميائى، يدخل فى تركيبه حمض الكبريتيك، وله ألوان منها الأبيض، والأزرق، والأخضر، ويقال له الشب اليمانى، وهو من أخلاط الحبر، فارسى معرب.

المعرب للجواليقي : ٢١٧ ، والمعجم الوسيط ( زيج ) .

#### فصل

### في الكناية عن عدة عاهات

يكني عن الأعمى بالمحجوب ، وفي ذلك يقول عثمان بن الوليد بن عقبة (١): [ من الطويل ]

لَعَمْرى لَئِنْ أَمْسَتْ عَلَىَّ عَمايَةٌ لَقَدْ زُرِىَ الْإِبْصارَ قَبْلَى الْأَكَارِمُ (٢) وقدْ عاشَ مَحْجوباً أُمَيّةُ وابنُهُ أبونا أبو عَمْرو وحَرْبٌ وهاشِمُ (٣) وشَيْبةُ ، والأثرى عَدِى بنُ نَوفْل فَهَلْ قُرَشِيَّ منْ رَدَى الدَّهْرِ سالمُ ؟ (٤) ولما أراد المتوكل (٥) أبا العيناء على منادمته ، قال له : ياأمير المؤمنين ، أنا محجوب والمحجوب يجور قصده ، ويقبل على من لا يقبل عليه ، وكل من فى مجلسك يخدم وأنا أحتاج أن أخدم فيه (٦) .

 <sup>(</sup>١) عثمان بن الوليد بن عقبة بن أبى معيط بن أبى عمرو بن أمية بن عبد شمس ، أبوه الوليد أخو عثمان بن عفان لأمه ، ولاه عثمان الكوفة ثم عزله عنها ، وعندما نشبت الفتنة بين على ومعاوية اعتزل بالرقة ومات بها .

طبقات ابن سعد : ۲۶/٦ ، ۲۰ .

<sup>(</sup>٢) في (ر) : غمامة ، والعماية : الظلمة ، والغواية ، والجهالة ، والضلالة . اللسان (عمي ) . في (ف) : للكارم .

 <sup>(</sup>٣) الجد الأكبر للأمويين أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة .
 وأبو عمرو بن أمية بن عبد شمس . وحرب بن أمية بن عبد شمس . وهاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب .

<sup>(</sup>٤) شيبة بن ربيعة بن عبد شمس . وعدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصى .

المعارف : ۷۲ ، ۷۳ ، وجمهرة أنساب العرب : ٦٧ . في (ط) (على هامش ر) : فهل تر شيئًا . في ( ب ) : من أذى .

<sup>(</sup>٥) الحليفة العباسي جعفر المتوكل بن المعتصم بن الرشيد (٢٠٦ – ٢٤٧ هـ) ، ولد ببغداد ، وبويع بالحلافة سنة ٢٣٧ هـ بعد الواثق ، وانتهت في عهده محنة خلق القرآن ، وكان متحاملا على الشيعة ، قتله ابنه المنتصر بالتعاون مع الأتراك ، وتولى مكانه ولم يمكث في الحلافة إلا ستة أشهر .

تاريخ الطبرى: ٩/١٥٤، البداية والنهاية: ١٠١٠/١، تاريخ الحلفاء: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٦) نثر الدر : ٢٢٧/٣ ، الأذكياء : ٥١ ، وفيات الأعيان : ٣٤٦/٤ .

[ ويكنى عن الأعمى بالبصير ، كما يكني عن اللديغ بالسليم ] (١) .

ويكنى عن الأعور ، بالممتع (٢) ، وعن الذي في عينيه نُكُتة بياض ، بالكوكبي ، والمكوكب (٤) ، [ وعن الكوسج ، بالخفيف العارضين ] (٥) .

وما أحسن ما كنى عوف بن مُحَلِّم (<sup>٦)</sup> ، عن الصَّمم بقوله : [ من السريع ]

إِنَّ الشَّمانينَ - وبُلِّغْتَها - قَدْ أَحْوَجَتْ سَمْعي إلى تَوْجُمان (٧)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) زيادة من ( ر ) ، ( م ) ، اللديغ : من لدغته حية أو عقرب ، كنى عنه بذلك تيمنا له بالسلامة .

<sup>(</sup>٢) في ( ر ) ، ( ش ) : الممتنع ، والنص في تحسين القبيح : ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) الكوكب: بياض العين.

<sup>(</sup>٤) المشطب : المشقوق ، يقال : شطب الأديم : شقه .

 <sup>(</sup>٥) زیادة من ( ر ) ، ( م ) . الكوسج : من كانت لحیته على ذقنه لا على عارضیه ، وهو معرب
 كوسه : بمعنى ناقص الشعر . شفاء الغلیل : ١٩١١ .

<sup>(</sup>٦) أبو المنهال عوف بن محلم الحزاعى ( ٠٠٠ – ٢٢٠ هـ) ، أحد العلماء ، الأدباء ، الرواة ، الشعراء ، الندماء ، نادم طاهر بن الحسين ثلاثين سنة ، ومن بعده ابنه عبد الله بن طاهر إلى أن كبر وتجاوز الثمانين من عمره ، وحن لأهله ، فأذن له عبد الله بن طاهر أن يفارقه ، ففارقه وعاد إلى أهله في حران .

طبقات ابن المعتز : ١٨٥ ، تاريخ بغداد : ٤٨٦/٩ ، معجم الأدباء : ١٣٩/١٦ ، شذرات الذهب : ٣٢/٢ .

<sup>(</sup>۷) البيت مشهور دائر في كتب الأدب والبلاغة ومنها : طبقات ابن المعتز : ۱۸۷ ، أمالي القالى : ۰۰/۱ ، ثمار القلوب : ۲۱۰ ، خاص الخاص : ۱۰۱ ، العمدة : ۶۲۲ ، سر الفصاحة : ۱۲۲ ، بدائع البدائه : ۳۳۷ ، معاهد التنصيص : ۱۲٤/۱ .

### فصل في البخل

يكنى عن البخيل / بالمقتصد ، ويقال : فلان نظيف المطبخ ، وفلان نقى ١/١٠٦ القِدْر (١) .

قال الشاعر:

[ من البسيط ]

بيضُ المطابِخِ لا تَشْكُو إِماؤُهُمُ طبخَ القُدورِ ولا غَسْلَ المناديلِ (٢) وقال آخر:

[ من المنسرح ]

مطبخ داود فى نَظافتِهِ أَشْبَهُ شَيءٍ بِعَرْشِ بَلْقيسِ (٣) ثِيابُ طباخِهِ إِذَا اتَّسَخَتْ أَنْقَى بَيَاضًا مِنَ القَراطيسِ (٤) [ وقال ] أبو نواس:

[ من الطويل ]

رأيتْ قُدورَ النّاسِ سُودًا مِنَ الصِّلَى وَقِدْرُ الرَّقاشيّينَ بَيْضاءُ كالبَدْرِ (°) وقال الجماز لرجل: رحم الله أباك، فقد كان نظيف منديل الخوان.

قال الأستاذ الطيرى:

<sup>(</sup>١) في التمثيل والمحاضرة : ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٢) البيت مع آخر دون عزو في معاهد التنصيص : ٣٢/٢ .

 <sup>(</sup>٣) بلقيس : ملكة سبأ في عهد نبى الله سليمان عليه السلام ، وقصتها مذكورة في القرآن الكريم
 في سورة النمل . الآيات : ٢٠ - ٤٤ .

 <sup>(</sup>٤) البيتان في محاضرات الأدباء: ٣١٨/١ ، دون عزو . القراطيس: جمع قرطاس وهو
 الصحيفة التي يكتب فيها .

<sup>(</sup>٥) فى ديوانه : ٥٢٦ ( الغزالى ) ، عيون الأخبار : ٣٦٨/٣ ، الشعر والشعراء : ٨٢٦/٢ ، العقد الفريد : ١٩٠/٦ ، محاضرات الأدباء : ١١٣ ، وفيها : زهراء كالبدر . ودون عزو فى التمثيل والمحاضرة : ٣٠٢ ، وفيه : وقدر بنى مروان ...

[ من الهزج ]

فَتَّى مُخْتَصَرُ المُأْكُو لِ والمشروبِ والعِطْرِ نَقِى الخُبُرِ والقَصْعَ لِهِ والمِشْديلِ والقِلْرِ قَلْمُ واللَّمِا لِ النَّمْلِ واللَّمِّا لِ والجُرُذانِ والهِرِّ قَلْمِلُ النَّمْلِ واللَّمِّا لِنَ والجُرُذانِ واللهِرِّ

(١ وفي ذكر قلة الجرذان تقول ١) أعرابية لبعض الخلفاء : أشكو إليك قلة الجرذان .

فقال : ما أحسن هذه الكناية ! لأكثرن جرذانك ، وأمر لها بطعام كثير ومال (٢) .

ومن نادر الكناية عن البخل بالطعام ، قول [ أبى الحارث ]  $^{(7)}$  جميز  $^{(2)}$  حين سئل عن من يحضر مائدة محمد بن يحيى  $^{(2)}$  ، فقال : أكرم الخلق وألأمهم  $^{(7)}$  يعنى الملائكة والذبان  $^{(4)}$  .

<sup>(</sup>١-١) في ( ر ) : وإنما ألم في ذكر قلة الجرذان بقول .

 <sup>(</sup>۲) أخلت (م) بهذا الخبر، والخبر في عيون الأخبار: ١٢٩/٣، والأجوبة المسكتة: ١١١،
 العقد الفريد: ٢٩٧/١ بين أعرابية وقيس بن سعد بن عبادة ، أخبار الظراف والمتماجنين: ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( ر ) ، و ( م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ر ) : حمير ، وفي ( م ) : حمين ، وفي ( ش ) : جمين .

وهو أبو الحارث جميز ، رجل اشتهر بالنوادر والطرائف ، عاش في القرن الثاني الهجرى .

البخلاء: ٧١، ٧٢، الوزراء والكتاب: ٤٢، الأغاني: ٨٣/١، وتاج العروس ( جمز ) .

 <sup>(</sup>٥) محمد بن يحيى بن خالد بن برمك ، تولى الكتابة لمحمد الأمين بن الرشيد ، ولما نكب
 الرشيد البرامكة حبسه ، ثم أطلق الأمين سراحه ، وأحسن إليه المأمون بعد خلافته .

الوزراء والكتاب : ١٩٣ ، ٢٢٤ ، ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٦) في عيون الأخبار : ٢٦٩/٣ ، الوزراء والكتاب : ٢٤٢ ، الإعجاز والإيجاز : ١٣٢ ، تتمة اليتيمة : ٨٦/١ ، زهر الآداب : ٣/٣ ، نثر الدر : ٢٤٩/٣ .

ومنسوب إلى الجماز في التمثيل والمحاضرة : ٣٢٤ ، محاضرات الأدباء : ٣١٥/١ .

<sup>(</sup>٧) في ( ر ) ، ( م ) : الذباب وهما مترادفان .

وليس بالبارد قول حماد عجرد:

[ من السريع ]

إِنَّ أَذَى التُّخْمَةِ مَحْذُورُ بالصَّوْم والصّائمُ مأجورُ (١)

زُرْتُ امْرِءًا في بَيْتِهِ ماجدًا لَـهُ حَـياةٌ ولَـهُ خِيسرُ يَكْرَهُ أَنْ يُتْخِمَ أَضْيافَهُ وَيَشْتَهِي أَنْ يُؤجَروا عِنْدَهُ ومن ذلك قول الآخر:

7 من الوافر ع

عَلَى أَبْوابِهِ منْ أَيِّ وَجْهِ قَصَدْتَ لَهُ أَخو مُرِّ بن أُدِّ (٢) ريعني ضَبّة ، لأن ضبة أخو مر بن أد ] (<sup>(٣)</sup>

ومما يستحسن في هذا الباب ، قول ابن طباطبا العلوى :

[ من البسيط ]

مافى يَدَيْهِ إِذَا مَا رُحْتُ مُجْتَدِيَهُ وكاتِب حاسِب إنْ رُمْتُ مُلْتَمِسًا إلى ثلاثة آلاف وتشعماية أضاف تِشعينَ تَقْفُوها ثَلاثَتُها

وقوله في هذه الكناية بعينها :

[ من المنسرح ]

أو جئتُ أشْكو إليكَ ضِيقَ يَدى

إِنْ رُمْتُ ما في يَدَيْكُ مُجْتَدِيَا عَقَدْتَ لَى بِاليَسِارِ أَرْبَعَةً مَقْبُوضَةً سَبْعَةً مِنَ الْعَدَدِ (٤)

<sup>(</sup>١) الأبيات في الشعر والشعراء : ٧٨٠/٢ ، لحماد عجرد في هجاء محمد بن طلحة ، وعيون الأخبار : ٣/٤/٣ ، والعقد الفريد : ١٩٠/٦ ، وفي ديوانه المجموع : ٧٣ ، باختلاف بعض الألفاظ .

<sup>(</sup>٢) البيت لمخلد بن على الشامي الحوراني ، من قصيدة يهجو فيها إبراهيم بن المدبر ، في معجم الأدباء: ٢٣١/١ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( ر ) وفي ( ف ) ، ( ب ) : أخو مر ضبة ، وضبة ومر ابنا أد بن طابخة بن إلياس اين مدركة .

المعارف : ٦٤ ، ٧٤ ، العقد الفريد : ٣٩٠/٣ ، جمهرة أنساب العرب : ١٩٢ ، ١٩٥ . (٤) البيتان لابن طباطبا العلوى في نثر النظم : ١٩١ .

والبيت الثاني ... منقوصة سبعة من العدد .

# فصل في الكناية عن جملة من المعايب ، والأخلاق المذمومة

إذا كان الرجل جاهلاً ، قيل : فلان من المستريحين .

لقولهم: استراح من لا عقل له (١)

فإذا / كان سليم الناحية أبله ، قيل : فلان من أهل الجنة (٢) .

لأن النبي عَيْسِلَةٍ ، يقول : ﴿ أَكْثَرُ أَهْلِ الْجِنَّةِ البُلَّهِ ﴾ (٣) .

فإذا كان أحمق ، قالوا : نعته لا ينصرف .

وأنشدني أبو الحسن السَّهْرَوَرْدِي (٤) قال: أنشدني أبو الحسن (٥) اللَّحام لنفسه في ابن مطران الشاشي ، لما صرف عن بريد التّرمِذية (٦):

[ من مجزوء الخفيف ]

قَدْ صُرِفْنا وَكُلُّ مَنْ قَبْلنا فَهْوَ قَدْ صُرِفْ وَصُرِفْ وَصُرِفْ وَكُلُّ مَنْ الْعَثْةُ لِيسَ يَنْصَرِفْ (٢)

فإذا كان فضوليًا داخلاً فيما لا يعنيه ، متكلفًا ما لايلزمه ، قالوا : هو وصتى آدم (^) .

<sup>(</sup>١) القول منسوب إلى عمرو بن العاص في جمهرة الأمثال : ١٠٢/١ ، وفي الفاخر : ٥١ دون عزو .

 <sup>(</sup>۲) القول منسوب إلى قابوس بن وشمكير في تحسين القبيح: ٥٤ ، ودون عزو في التمثيل والمحاضرة: ٣٣١ .

<sup>(</sup>٣) الحديث في النهاية في غريب الحديث : ( بله ) ، أمالي المرتضى : ٣٠/١ ، اللسان : (بله) ، معاهد التنصيص : ٢٥٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) فى (ف)، (ب): الشهرزورى، أبو الحسن الحنظلى السهروردى، ذكره الثعالبي فى آخر الباب التاسع المخصص للطارئين على نيسابور، ولم يترجم لهم متعللاً بعدم حفطه شيئا من أشعارهم البتيمة: ٤٧٩/٤.

<sup>(</sup>٥) في ( ف ) : الحسين ، وأخلت بها ( ر ) .

<sup>(</sup>٦) الترمذية: ترمذ بفتح التاء وكسرها وضمها، وضم الميم وكسرها، مدينة مشهورة من أمهات مدن ما وراء النهر، تقع شرقى نهر جيحون، وينسب إليها الإمام الترمذي صاحب الجامع الصحيح. معجم البلدان: ٣٨٢/١.

 <sup>(</sup>٧) البيتان للحام في اليتيمة : ١١٧/٤ ، خاص الخاص : ١١٤ ، اللطف واللطائف : ٣٣ .
 والبيت الثاني في التمثيل والمحاضرة : ١٦٣ .

<sup>(</sup>٨) التمثيل والمحاضرة : ١٩ ، ثمار القلوب : ٣٨ .

وقد توضع هذه الصفة موضع المدح كما قال الشاعر : [ من الكامل ]

- وكَأَنَّ آدمَ حينَ محمَّ حِمامُهُ وصّاكَ وَهْوَ يجودُ بالحوْباءِ (١) ببنيهِ أَنْ تَرْعاهُمُ فَرَعَيْتَهُمْ وكَفَيْتَ آدمَ عَيْلَةَ الأَبْناءِ (٢) فإذا كان وقحًا ، قالوا : « هَنّاك دَرَقَة وحَدَقة ، ووجْنَة مطرقة » (٣) . وهذه اللفظة للصاحب من كتاب له إلى أبي العباس الضبي (٤) ، في ذكر أبي الحسن الجوهري الشاعر . فإذا كان قليل الدماغ ، قالوا : فلان فارغ العرفة (٥) .
  - صاحِبُنا أَحُوالُهُ عَالِيَهُ لَكِنَّمَا غُوْفَتُهُ خَالِيَهُ (١) فإذا كان كثير الطيش، قالوا: الخضر (٧) معه وتد (٨).

<sup>(</sup>١) الحوباء : النفس .

 <sup>(</sup>۲) عيلة: فقر. البيتان منسوبان إلى أعرابي يمدح الحكم بن حنطب ، في العقد الفريد: ١/ ٣٤٩ ، ودون عزو في ثمار القلوب: ٣٨ ، زهر الآداب: ٨٣١/٢ ، وكنايات الجرجاني: ٦٩٦/٢ ،
 باختلاف في بعض الألفاظ.

 <sup>(</sup>٣) من رسالة للصاحب إلى أبى العباس الضبى ، وحملها أبو الحسن الجوهرى .
 في اليتيمة : ٣٢/٤ س ٤ ، ٥ ، وفيها ، فهناك بحمد الله درقة ... » .

الدرقة : الترس ، والصلب من كل شيء ، الحدقة : سواد العين ، الوجنة ، ما ارتفع من الحدين ، والمقصود بالعبارة النظر والتجريب والإنصات الجيد .

<sup>(</sup>٤) أبو العباس أحمد بن إبراهيم الضبى ( ... – ٣٩٨ هـ ) ، وزير مجد الدولة البويهى ، كان من أكابر الكتاب الفضلاء العقلاء ، صحب الصاحب بن عباد زمانًا طويلاً وتولى الوزارة بعده ، ثم اعتزلها ومات ودفن فى مشهد الحسين . اليتيمة : ٣٣٩/٣ ، معجم الأدباء : ١٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٥) شفاء الغليل : ٨٨ .

 <sup>(</sup>٦) البيت مع آخر للخوارزمي ، يهجو بهما الصاحب بن عباد في اليتيمة : ٣٢٧/٣ ، ودون عزو
 في معاهد التنصيص : ١٦٠/٢ ، ١٦١ .

 <sup>(</sup>٧) الخضر صاحب موسى عليه السلام ، ووردت قصتهما معا في سورة الكهف الآيات ( ٦٠ ٨٢ ) .

 <sup>(</sup>٨) كذا في باقى النسخ ، وفي مجمع الأمثال : ١٧٧/١ وفيه أنه « يضرب للطائش الجوال »
 وفي ( ف ) : أحضر معه وتدا .

فإذا كان كذوبا ، قالوا : الفاخِتَة عنده أبو ذر (١) .

وهذه اللفظة عُدّت من ملح الصاحب ، ولم أسمع في معناها أحسن ، وأبلغ منها ، لأن الفاختة يضرب بها المثل (٢) .

قال الشاعر:

[ من مجزوء الرجز ]

أَكْذَبُ مِنْ فَاخِتَةٍ تَقُولُ وَسْطَ الكَرَبِ (٣)

والطُّلْعُ لم يَبْدُ لَها هذا أوانُ الرُّطَبِ (٤)

وأبو ذر الغفارى (٥) من يقول فيه النبي عَلَيْكُم:

( مَا أُظَلَّتَ الْحَضْراءُ ، ومَا أَقَلَّتَ الغَبْراءُ أَصْدَقَ لهجةً مِنْ أَبِي ذَرٍّ ﴾ (٦) .

ومن كناياتهم عن الكذب: فلان يلطم عين مهران (٧).

ومهران : رجل يضرب به المثل في الكذب .

فإذا كان ملولاً ، قالوا : فلان من بقية قوم موسى (^) .

كما قال الشاعر:

<sup>(</sup>۱) في الإعجاز والإيجاز : ۱۰۹ ، وفي خاص الحاص : ۷ ، التمثيل والمحاضرة : ٤٤٨ ، ثمار القلوب : ۸۷ . ومجمع الأمثال : ۲۰/۲ ، والفاختة نوع من الحمام المطوق يغلب عليه اللون الرمادى . (۲) المثل : أكذب من فاختة ، في الحيوان : ۲۲۰/۱ ، العقد الفريد : ۷٦/۳ ، جمهرة الأمثال : ۱۰۵/۲ ، ثمار القلوب : ٤٩٠ ، التمثيل والمحاضرة : ٤٤٨ ، مجمع الأمثال ٢٠٥/٢ . الأمثال : ٣٤٨ في (ف ) : عند ، الكرب : بفتح الكاف ، الأصل العريض لسعف النخل إذا يبس ، وبضم الكاف جمع كُربة وهي الشدة .

<sup>(</sup>٤) البيتان في ثمار القلوب : ٤٩٠ ، كنايات الجرجاني : ٦٦٩/٢ ، مجمع الأمثال : ١٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٥) أبو ذر جندب بن جنادة بن عبيد الغفارى ( ... – ٣٢ هـ ) ، صحابى جليل من أوائل من أسلموا ، شهد الغزوات مع الرسول المسلموا ، شهد الغزوات مع الرسول المسلموا ، شهد الغزوات مع الرسول المسلموا ، شهد الغزوات مع الربذة بالقرب من المدينة . طبقات ابن سعد : ١٦١/٤ ، الاستيعاب : ٣٢/٤ ، الإصابة : ٢٦٣/٤ ، البداية والنهاية : ١٨٠/٧ .

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) ، كتاب المناقب ، باب مناقب أبي ذر : ٣٣٤/٥ ، الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد ، كتاب المناقب ، باب ما جاء في أبي ذر ٣٧٠/٢٢ .

<sup>(</sup>۷) العقد الفريد : ۲۹۰/۱ ، ثمار القلوب : ۵۲ ، التمثيل والمحاضرة : ۲۰ ، مجمع الأمثال : ۳۱۸/۲ .

<sup>(</sup>۸) كنايات الجرجاني : ۲۳٥/۲ .

[ من الوافر ]

أُراكِ بَقِيَّةً مِنْ قَوْمِ موسى فَهُمْ لا يَصْبِرونَ عَلَى طعامِ (١). فإذا كان كثير التكلف والبذخ ، قالوا : فلان كثير الزعفران (٢). يشبهونه بالقدر المتكلف لها .

فإذا كان جميل المنظر ، ولا طائل عنده ، قالوا : فلان فالوذج (٣) السوق (٤) قال ابن الحجاج :

[ من مخلع البسيط ]

1/1.4

وكَمْ صَديقٍ يروقُ عَيْنى فى قالَبِ الحُسْنِ / واللّباقَهْ ليسَ لَهُ فى الجَميلِ رَأَى ولا بِفِعْلِ الجميلِ طاقَهْ كَأَنَّهُ فى القَميصِ كَيْشى فالُوذَجُ السُّوقِ فى رُقاقَهْ (٥)

فإذا كان ردئ الخط، قالوا: فلان خَطّه خط الملائكة. لأن أجود الخط أبينه، وأردأه على الضد، وخط الملائكة غير واضح للناس (٦).

وسمعت أبا القاسم على بن الحسن الطهمانى  $(^{(V)})$  الفقيه يقول : سمعت أبا محمد يحيى بن محمد العلوى  $(^{(A)})$  يقول : إنما قيل ذاك لأن أردأ الخط الرقم  $(^{(P)})$  ،

<sup>(</sup>۱) البيت لأبى نواس فى ديوانه : ٥٤٢ ( الغزالى ) ، ديوان المعانى : ٢٦٣/١ ، التمثيل والمحاضرة : ٢٠ ، ثمار القلوب : ٥٣ ، كنايات الجرجانى : ٦٣٥/٢ ، أخبار النساء : ١٤٧ . (٢) التمثيل والمحاضرة : ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٣) الفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والسمن والعسل، فارسى معرب أصله بالوذة. البخلاء: ١٧٢ ، ١٧٣ ، عيون الأخبار: ٢٠٣/٣ ، الصحاح (فلذ) ، اللسان (فلذ) ، شفاء الغليل: ١٧٢ .

<sup>(</sup>٤) التمثيل والمحاضرة : ١٩٩، ٢٧٧، ثمار القلوب : ٦٠٩، مجمع الأمثال : ٣٣/٢، شفاء الغليل : ١٧٢.

<sup>(</sup>٥) اليتيمة : ١١٥/٣ ، ثمار القلوب : ٦١٠ ، مواسم الأدب : ١٣٩ ، ١٤٠ .

<sup>(</sup>٦) ثمار القلوب : ٦٣ .

<sup>(</sup>٧) أبو القاسم على بن الحسن الطهماني ، فقيه أديب روى عنه الثعالبي ، وله ذِكرٌ في خاص الخاص : ٨١ ، ثمار القلوب : ٣٣ ، تحسين القبيح : ٤٩ .

<sup>(</sup>٨) أبو محمد يحيى بن محمد بن زيادة العلوى ، أحد أشراف العلويين بخراسان ، كان ينزل بنيسابور ، وهو أحد وجوه الأدباء والفقهاء بها ، أثنى الصاحب على فصاحته وبلاغته . رسائل الصاحب : ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٩ .

<sup>(</sup>٩) رقم الكتاب رقمًا : كتبه ، والرقم : الخط الغليظ ، والحتم .

وخط الملائكة رقم ، كـــما قال الله تعالـــــى : ﴿ كِنْكُ مَرَقُومٌ يَشُهَدُهُ ٱلْمُقَرِّوُنَ ﴾ <sup>(۱)</sup> [ المطففين : ۲۰ ، ۲۰ ] .

فإذا كان لقيطًا لا يعرف له أب ، قالوا : هو من تربية القاضى (٢) ، ومن موالى النبي عليه ، لأن القاضى يأمر بتربية اللقطاء والإنفاق عليهم (٣ من الأوقاف على أعمال البر ٣) .

والنبي ﷺ يقول : (أنا مَوْلى مَنْ لا مَوْلى لَه) (1) . وهذا المعنى أراد أبو نواس بقوله :

[ من الوافر ]

وَجَدْنَا الفَضْلَ (°) أَكْرَمَ مِنْ رَقَاشٍ (٦) لِأَنَّ الفَضْلَ مولاهُ الرَّسولُ (٧) ويحكى أن رجلاً يتهم بالدعوة قال لأبي عبيدة (٨) لما اتهم بكتاب (المثالب»: قد سببت (٩) العرب جميعًا ، قال : وما يضرك أنت من ذلك . يعنى أنه ليس منهم .

<sup>(</sup>١) الخبر مذكور في ثمار القلوب : ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) شفاء الغليل: ٦٥.

<sup>(</sup>٣-٣) في (ش): من أعمال البر، (ب): من اللقطاء على أعمال البر، وأخلت بها (ف).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذى ، كتاب الفرائض ، باب ما جاء فى ميراث الحال ، سنن ابن ماجة ، أبواب الفرائض ، باب فى ميراث ذوى الأرحام ، الفتح الفرائض ، باب فى ميراث ذوى الأرحام ، الفتح الربانى ، كتاب الفرائض ، باب ما جاء فى ميراث ذوى الأرحام : ١٩٩/١٥ .

<sup>(</sup>٥) الفضل بن عبد الصمد الرقاشى ( مولى رقاش ) ، شاعر عباسى مطبوع ، سهل الشعر ، وقد ناقض أبا نواس ، ولأبى نواس أهاج كثيرة فيه . طبقات ابن المعتز : ٢٢٦ ، معجم الشعراء : ٣١١ ، الأغانى : ٣٤/١٥ .

<sup>(</sup>٦) رَقَاشُ : حي من ربيعة نسبوا إلى أمهم ، يقال لهم بنو رقاش . اللسان (رقش) .

<sup>(</sup>٧) البيت في ديوانه : ٥٢٥ ( الغزالي ) ، الشعر والشعراء : ٨١٣/٢ ، في هجاء الفضل الرقاشي .

<sup>(</sup>٨) أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمى البصرى (١١٠ - ٢٠٩ هـ) من أثمة اللغة والأدب ، ولد وتوفى بالبصرة ، وكان من أعلم الناس بأيام العرب ، استقدمه الفضل بن الربيع إلى بغداد سنة ١٨٨ هـ ، وقرأ على الرشيد شيئًا من كتبه ، وكان يتهم بالشعوبية ، له مصنفات منها : ( مجاز القرآن ، المثالب ، أيام العرب ، نقائص جرير الفرزدق ) . الفهرست : ٧٦ ، طبقات النحويين للزبيدى : ١٧٥ ، معجم الأدباء : ١٥٤/١٩ ، وفيات الأعيان : ٢٥٥/٥ .

 <sup>(</sup>٩) في (ف): كتب، (ب): فلا نسب، (ر)، (م): سبيت ولعلها تصحيف، وفي
 (ش): بياض.

فإذا ادعى النسب في هاشم ، وهو دعى ، قالوا : هو ابن عم النبي من الدُلْدُل (١) وهي بغلته . أي قرابة ما بينهما كقرابة ما بين النبي عَلَيْسَامُ والبغل . وفي ذلك يقول أبو سعد بن دوست :

[ من المتقارب ]

فَدَيْتُكَ مَا أَنْتَ مِنْ هَاشِمٍ وَمَا أَنتَ مِنْ أَحْمَدَ المُوسَلِ فَإِنْ قُلْتَ : إِنِّى ابنُ عَمِّ النَّبِيِّ فَأَنتَ ابْنُ عَمِّ مِنَ الدُّلْدُلِ وأملح ما سمعت في الكناية عن الدعوة ، وكذب النسب ، قول أبي الفتح كشاجم (٢) :

[ من المنسرح ]

شَيْخٌ لَنَا مِنْ مَشَايِخِ الكُوفَةُ فِيشَبَتُهُ للعَليلِ (٣) مَوْصُوفَةُ (٤) أَى مَرُورَةُ (٥) أَى مَرُورة (٥) أَنْ المَرْورة مُوصُوفَة للعليل .

فإذا كان ملحدًا ، قالوا : فلان حر ، وهو من الأحرار . يكنون عن أنه خارج من رِبْقة (٦) الشريعة .

وربما كنوا عنه بالخراط ، إذ يقال لكلاب مكة الخراطة ، لأنها تخرط <sup>(٧)</sup> قلائدها وعذرها <sup>(٨)</sup> . فكأن الملحد بلا دين كما أن كلاب مكة بلا عُذُر .

<sup>(</sup>١) في كنايات الجرجاني : ١٦٤/١ ، وقال : « والدلدل بغلة أهداها المقوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول الله عليه ، وهي أول بغلة رؤيت في الإسلام » ، وفي مجمع الأمثال : ١٠/١ ، وقال : يضرِب للدعي يدعي الشرف .

<sup>(</sup>۲) أبو الفتح كشاجم محمود بن محمد بن الحسين الرملى ( ... - ۳۵۰ هـ ) ، شاعر مشهور ، وكاتب مجيد ، من أهل الرملة بفلسطين ، فارسى الأصل ، تنقل بين بلاد عديدة واستقر بحلب ، واتصل بسيف الدولة الحمدانى ، وله مصنفات كثيرة منها : ( أدب النديم ، والمصايد والمطارد ) ، وله ديوان مطبوع . الفهرست : ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٣) فَى ( ف ) : للعراق ، وفي ( ب ) ، و ( ش ) : في العراق .

<sup>(</sup>٤) البيت مع آخر في ديوانه : ١٣٦ ، خاص الخاص : ١٠٨ ، العمدة : ٤٣/٢ ، معاهد التنصيص : ٢٠/٢ ، شفاء الغليل : ٢٠٨ . والبيت الثاني :

لو بدُّل الله قَمْله غنمًا ماطمعَ الناسُ منه في صُوفَهُ

<sup>(</sup>٥) المزورة : مرق قليل الدسم ينصح به للمرضى .

<sup>(</sup>٦) فى ( ر ) ، ( م ) ، ( ش ) : رقّ ، والربقة : حلقة أو حبل لربط الدواب ، وجمعها رِباق . شفاء الغليل : ٧٩ .

<sup>(</sup>٧) خَرَط الشجرة ، نزع عنها ورقها ولحاءها ، والحَرُوط : الناقة الجموح .

<sup>(</sup>٨) عَذَر الفرس : ألجمه ، والعِذار : ما سال من اللجام على خد الفرس ، وجمعه عُذُر .

ولأبي دلف الخزرجي (١) قصيدة في مباكاة (٢) بني ساسان (٣) ، ووصف طبقاتهم ، وفيها في ذكر ملحديهم :

[ من الهزج ]

/ رِجالٌ فَطِنوا للثّقْ للله والأغْلالِ والإصْرِ ۱۰۷/پ خَلَنْجِيُّونَ ما حاضوا ولاً باتوا عَلَى طُهْرِ (٤) الخلنجي : الذي لا يغسل استه ، ما حاضوا : أي ما تطهروا رأَوْا من حِكْمَةٍ خَرْطُ القِلاداتِ مع العُذْر (٥) وأهل بغداد يقولون لمن ألحد: فلان قد عبر . يعنون أنه قد عبر جسر الإسلام . وقيل لبعضهم : هل عبرت ؟ فقال : ولدت في ذلك المكان . يكني عن أنه لم يزل كذلك . فإذا كان نذلاً خسيسًا ، قيل : هو ثامن أصحاب الكهف ، لأن الله تعالى يقول في قصتهم : ﴿ وَثَامِنُهُمْ كَالْبُهُمْ ﴾ [ الكهف: ٢٢ ] . فإذا كانوا في عداد البهائم والأنعام ، قالواً : كما قال الشاعر :

[ من السريع ]

أَلَسْتَ مِنَ الجِنْسِ الَّذِي ذِكْرُهُ فِي سُورَةِ الجُمْعَةِ وَالنَّحْل يعنى قول الله تعالـــــى في سورة الجمعة : ﴿ كُمْثَكِلِ ٱلْمِحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ [الجمعة: ٥] ..

وفي سورة النحل : ﴿ وَٱلْحَيْلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ [ النحل : ٨ ] .

<sup>(</sup>١) أبو دلف مسعر بن مهلهل الخزرجي الينبوعي ، شاعر كثير الملح والظرف ، اغترب وسافر كثيراً ، وكان ينتاب حضرة الصاحب بن عباد ويكثر المقام عنده ، ويطارحه الشعر . اليتيمة : ١٣/٣-٢-

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) ، و ( ش ) : مناكاة ، وفي ( م ) ، مناجاة ، وأخلت بها ( ر ) .

<sup>(</sup>٣) بنو ساسان : كنية المكدين ، والعيارين ، والشطار الذين انتشروا في أنحاء المجتمع الإسلامي في القرن الرابع الهجري وما بعده ، ولهم حيل ونوادر ومصطلحات وألفاظ اخترعوها ، وهي منثورة في قصيدة لأبي دلف شرحها الثعالبي في اليتيمة ، وذكر بديع الزمان كثيرا من حيلهم في المقامة الساسانية . شفاء الغليل: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) ، ( م ) : خليجيون .

<sup>(</sup>٥) في (ر): فرط، (ش): خلط. الأبيات من قصيدة طويلة لأبي دلف، أوردها الثعالبي وشرحها في اليتيمة : ٤٣٤/٣ .

فإذا كان أكولاً نهمًا ، قالوا فلان ملتهب المعدة ، وكأن في أحشائه معاوية (١) .

فإذا كان سيىء الأدب فى المؤاكله ، قالوا : تسافر يده على الخوان . ويرعى (٢) أرض الجيران (٣) .

فإذا كان خفيف اليد في الطّرِّ (٤) والسرقة ، قالوا : هو أَحَدُّ (٥) يد القميص . ويد القميص : هي الكم ، والسارق يقصر كمه ، ويخففه ليكون أقدر على عمله . قال الفرزدق في عمر بن هبيرة (٦) :

[ من الوافر ]

أُوَلَّيْتَ العِراقَ ورافِدَيْهِ فَزاريًّا أَحَدُّ يدِ القَميصِ ؟ (٧) وقال أيضا ، وهو من أبيات المعاني :

وهناك أخبار كثيرة عن نهم معاويـــة بن أبى سفيان فى البخــلاء : ٧٠ ، ١٥٠ ، والمستطرف : ٢٤٤/١ ، نهاية الأرب : ٣٥٢/٣ .

<sup>(</sup>١) في سحر البلاغة : ٣٨ ، ونصف بيت من الرجز في اليتيمة : ٣٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) في (ف): يرضي، (م): ترضي.

<sup>(</sup>٣) منسوب إلى بديع الزمان الهمذاني في خاص الخاص: ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) سقط من (م)، الطر: القطع، والطّرّار: النشّال.

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : أجذ ، ( ر ) : أحد ، والكلام من ( ويد القميص إلى فزاريا أحد يد القميص ) سقط من ( ف ) .

<sup>(</sup>٦) عمر بن هبيرة الفزارى ( ... – ١١٠ هـ ) ، أمير من الدهاة الشجعان ، ولاه عمر بن عبد العزيز الجزيرة ، وولاه يزيد بن عبد الملك العراق وخراسان ، وعزله هشام بن عبد الملك سنة ١٠٥ هـ ، البرصان والعرجان : ١٢٠٠ ، البداية والنهاية : البرصان والعرجان : ٢٦١ ، البداية والنهاية : ٢٢٠/٧ ، ٢٦١ ، البداية والنهاية :

<sup>(</sup>۷) في (م): أأطعمت. في (ب): وساكنيه، وفي (ر)، (م): راقديه. والبيت في ديوانه: ١٩/٢ (حاوى)، المعارف: ٤٠٨، الشعر والشعراء: ١٨٨/، المعاني الكبير: ١٩٧١ه، الكامل للمبرد: ٨٣/٣، الفاضل للمبرد: ١١١، إصلاح المنطق: ٤٣٩، الأغاني: ٢١١/٢١ (الهيئة) زهر الآداب: ١٦٥/١، كنايات الجرجاني: ٥٠٦/٢، وفيهم: أأطعمت، بعثت على العراق... وساكنيه، شفاء الغليل: ٣٤، ٨٨.

[ من الطويل ]

أَظُنُّكَ مَفْجوعًا بِرُبْع مُنافِقٍ تَلَبُّسَ أَثُوابَ الخِيانَةِ والغَدْرِ (١) وإنما كنى عن أن يمينه تَقطع ، فيذهب ربع أطرافه الأربعة .

فإذا كان غير نظيف البدن ، مغفلاً لتعهده ، قالوا : فلان أظفاره حمى ، وأزراره <sup>(۲)</sup> مرعى . ويستجاد لأبي نواس قوله :

[ من مجزوء الكامل ]

مَنْ يَنْأُ عَنْهُ مَصادُهُ فَمَصادُ زُنْبور ثِيابُهُ (٣) [ من السريع ]

وللصاحب:

وُحوشُهُ تَرْتَعُ في ثَوْبِهِ وظِفْرُهُ يَرْكُبُ للِصَّيْدِ (4) ومن كنايات العامة في هذا المعنى قولهم : فلان يعرض الجند .

وقد أجاد سعيد بن حميد في الكناية عن الصُّنان (٥) ، بقوله لأبي هفان (٦) : [ من البسيط ]

مَنْ ليسَ يَحْرِزُني مِنْ سَيْفِهِ أَجَلي وَلَيْسَ كَمْنَعُني مِنْ كَيْدِهِ حَذَرى

أَمْسى يُخَوِّفُني العَبْدِيُّ صَوْلَتَهُ وكيفَ آمَنُ بأْسَ الضَّيْغَم الهَصِر؟ (٧) لَهُ سِهامٌ بِلا ريشِ وَلا عَقِبِ وقَوْشُهُ أَبَدَا عُطْلٌ مِنَ الوَتَر

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : الجناية . والبيت في ديوانه : ٤٩٣/١ ( حاوى ) ، في هجاء خالد بن عبد الله القسرى ، وحلية المحاضرة : ١٧١:٢ .

<sup>(</sup>٢) في (ف )، (ش): إزاره.

<sup>(</sup>٣) في ( ف ) ، ( ب ) ، ( ر ) : نبا ، وهو يكسر البيت . أول مقطوعة من ستة أبيات منسوبة إلى أبي نواس في هجاء زنبور بن أبي حماد ، في مختارات البارودي : ٤٠٣:٤ .

<sup>(</sup>٤) في ديوانه: ٢١٦، اليتيمة: ٣١٨/٣، مختارات البارودي: ٤٠٣/٤.

<sup>(</sup>٥) الصنان : النتن ، والريح الكريهة .

<sup>(</sup>٦) أبو هفان عبد الله بن أحمد بن حرب المهزمي ( ... - ٢٥٧ هـ ) ، راوية عالم بالشعر والأدب ، وله شعر جيد ، وهو من أهل البصرة ، وسكن بغداد ، وأحد العلم عن الأصمعي ، وغيره من أعلام الأدب ، واللغة ، وكان متهتكاً فقيرا ، له مصنفات منها : ﴿ أَحِبَارُ الشَّعْرَاءِ ، وصناعة الشَّعر ، وأخبار أبي نواس ) .

طبقات ابن المعتز : ٤٠٨ ، تاريخ بغداد : ٣٧٠/٩ ، معجم الأدباء : ٢٤/١٥ ، مقدمة تحقيق عبد الستار فراج لكتابه أخبار أبي نواس .

<sup>(</sup>٧) الضيغم والهصر: من أسماء الأسد.

فكيفَ آمَنُ مَنْ <sup>(۱</sup> أَنْفِى لَهُ غَرَضٌ وسَهْمُهُ صائِبٌ يَخْفَى عَلَى البَصَرِ ؟ <sup>۱)</sup>

/ وسمعت بعض العجائز تكنى عن الصنان ، برائحة الشبان <sup>(۲)</sup> .

فإذا كان قوّادًا ، قالوا: فلان يجمع شمل الأحباب ، وفلان ثاني (٣) الحبيب.

وقد يكني به أيضا عن الرقيب .

فإذا كان حاذقًا بالقيادة ، قالوا : فلان يجر أحدًا على شعرة ، ويؤلف بين الضب والنون (٤٠) .

فإذا كان إما حسن اللّبسة ، وإما حسن الصورة ، وليس وراءه حاصل ولا لديه طائل ، قالوا : ليس وراء عَبّادان قرية (°) .

أنشدنى الأستاذ أبو بكر الخوارزمى  $^{(7)}$  لنفسه فى أبى سعد  $^{(4)}$  بن ملة الهروى  $^{(4)}$ :

[ من الوافر ]

أبو سَعْدِ لَهُ ثَوْبٌ مَلِيحٌ ولكِنْ حَشْوُ ذَاكَ الثَّوْبِ خَرْيَهُ فَإِنْ جَاوَزْتَ كِسُوتَهُ إليهِ فَلَيْسَ وَراءَ عَبَّادانَ قَرْيَهُ (٩)

<sup>(</sup>۱-۱) في باقى النسخ : أبقى له غرضا . والأبيات في ديوانه المجموع : ١٣٠ ، ١٣١ ، بزيادة بيت ، وفي الأغاني : ١٣٤/١٨ .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : البستان ، ( ب ) : الشباب ، والقول في تحسين القبيح : ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : يأتي ، والكناية عن الرقيب في اللطائف والظرائف : ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٤) في الحيوان : ٥/٩٢٥ ، مجمع الأمثال : ١٤٣/١ ، والنون : الحوت وفي كنايات الجرجاني : ١٣/١ : يكني عن القواد بالمؤلف .

<sup>(</sup>٥) في مجمع الأمثال: ١٨٦/٢ ، شفاء الغليل: ٢٠٢ ، وسبق في ص ٦١ : ليس وراء عبادان إلا الحشبات .

<sup>(</sup>٦) في باقي النسخ : الطبري .

 <sup>(</sup>٧) في ( ف ) ابن سعد ، ( ر ) : أبي سعيد ، ( ب ) ، أبو سعد دوست ، وهو خطأ لأنهما
 مختلفان .

<sup>(</sup>٨) أبو سعد أحمد بن محمد بن مله الهروى ، قال عنه الثعالبي : أحد بلغاء خراسان المذكورين وفضلائها المشهورين ، كان متبحرا في النثر ، مقلا من قول الشعر ... » . اليتيمة : ٣٩٧/٤ .

 <sup>(</sup>٩) شفاء الغليل: ٢٠٣ ، وورد البيت الثاني مضمنا في رسالة للقاضي منصور بن محمد الأزدى الهروى ، في تتمة اليتيمة : ٢٣٥/٢ .

فإذا كان لغير رِشْده ، قالوا : فلان أبوه قصير الحائط (١) . قال الصاحب من أبيات :

[ من المتقارب ]

فَمَهِّدْ عَلَى نصْبِهِ عُذْرَهُ فَحيطانُ دارِ أبيهِ قِصارُ (٢) فإذا كانت به جِنّة ، قالوا : فلان مكتوب القميص . لأن المجنون قد يكتب على (٣) قميصه : لا يباع ولا يوهب .

وفي الكناية عن الكشحان ، يقول أبو سعد بن دوست :

[ من الكامل ]

ومُخالِفِ للحَقِّ غَيْرِ مُحالِفِ للصِّدْقِ عِندَ تَناظُرٍ وحِجاجِ (\*)

تَرَكَ الحِجاجَ إلى اللِّجاجِ فَقُلْتُ : يا رَجَزَ الدَّجاجِ ، ومَنْزِلَ الحجّاجِ (\*)

وسمعت الأمير أبا الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي يقول : ("قال الجاحظ ") : قال أبو عبيدة : العارضة ، كناية عن البَداء (") ، يقال : فلان شديد العارضة ، والاقتصاد كناية عن البخل ، فإذا قالوا : عامل (^) مستقصٍ ، فتلك كناية عن الجور .

وقال شُرَيح (٩): الحُدَّة كناية عن الجِهد والسفه (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فمى كنايات الجرجاني : ٣٠٩/١ : ﴿ هُو الْحَائَطُ الْقَصِيرِ ، يَكْنُونَ بِهُ عَنِ القَرْنَانِ ﴿ الديوثُ ﴾ . .

<sup>(</sup>٢) خلا منه ديوانه . (٣) أخلت بها (ف) . (٤) في باقي النسخ : غير مخالف .

<sup>(</sup>٥) في ( ف ) ، ( ر ) : ذخر ، و ( م ) : زجر ، و ( ش ) : دحو الدجاج .

<sup>(</sup>٦-٦) أخلت بها ( ب ) يـ ( ش ) .

 <sup>(</sup>٧) في ( ب ) : البدل ، ( م ) : النداء ، ( ف ) : الثراء ، والبذاء ، الفحش . العارضة : المقدرة والمهارة في الحديث .

<sup>(</sup>٩) القاضى أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندى ( ... - ٧٨ هـ ) ، من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام والعصر الأموى ، أصله من اليمن ، ولى قضاء الكوفة في زمن عمر ، وعثمان وعلى ، ومعاوية ، واستعفى في أيام الحجاج فأعفاه في سنة ٧٧ هـ ، كان ثقة في الحديث ، مأمونا في القضاء ، ومات بالكوفة . طبقات ابن سعد : ١٣١/٦ ، حلية الأولياء : ١٧٢/٤ ، وفيات الأعيان : ٢٥/١ ، البداية والنهاية : ٢٥/٩ ، شذرات الذهب : ١٥/١ .

<sup>(</sup>١٠) فى ( ب )، و ( ش ) : الجهد والمشقة، والكناية فى البيان والتبيين : ٢٦٣/١، وفيه الحدة كناية عن الجهل والمشقة، تحسين القبيح : ٣٦ .

### فصل في الكناية عن ذم الشعراء والشعر

إذا كان الرجل متشاعرًا غير شاعر ، قالوا : فلان نبى فى الشعر . لأن الله تعالى يقول فى نبيه ﷺ : ﴿ وَمَا عَلَمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِى لَكُرُ ﴾ [ يس : ٦٩ ] .

قال مخلد الموصلي : (١)

[ من مجزوء الرمل ]

يانَبِيَّ الله في الشِّغـــ ـــرِ وَيا عيسي ابْنَ مَرْيَمْ أَنْتَ مِنْ أَشْعَرِ خَلْقِ اللهِ مَالَمْ تَتَكَلَّمُ (٢) فان ردىء الشعر، متخلف الطبقة في الشعراء، قالوا: فلان رابع الشعراء. يعنون قول الشاعر: (٣)

[ من مشطور الرجز ]

(أ الشَّعراءُ فاعْلَمَنَّ أَ أَرْبَعَهُ فَسَاعِرٌ يَجرى مَعَهُ فَسَاعِرٌ يَجرى مَعَهُ وَسَاعِرٌ يُنْشِدُ وَسُطَ الْجُمْعَةُ وَسَاعِرٌ مِنْ حَقِّهِ أَنْ تَسْمَعَهُ وَسَاعِرٌ مِنْ حَقِّهِ أَنْ تَسْمَعَهُ وَسَاعِرٌ مِنْ حَقِّهِ أَنْ تَصْفَعَهُ (\*)

<sup>(</sup>۱) مخلد بن بكار الموصلي ، شاعر مجيد ، مدح المعتصم ، وعاصر أبا تمام وبينهما مداعبات وأهاج . طبقات ابن المعتز : ۲۹۸ ، أخبار أبي تمام : ۲۳۶ ، أمالي القالي : ۲۰۰۱ ، ۲۰۱۲ ، العمدة : ۹۲/۱ .

 <sup>(</sup>۲) البيتان له في أخيار أبي تمام: ۲٤۱ ، العمدة: ۱۱۱/۱ ، وفيات الأعيان: ۲۰/۲ ،
 وينسبان إلى ابن الرومي مع بيتين آخرين في ديوانه: ۲۶،۹/٦ ، وإلى عبد الصمد بن المعذل في معاهد التنصيص: ۱٤/۱ .

 <sup>(</sup>٣) من ( فإذا كان ... رابع الشعراء ) سقط من ( ب ) ، ( قالوا : فلان ... قول الشاعر ) سقط من ( ف ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : الشعرا فيما علمنا .

<sup>(</sup>٥) نسب الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد الأبيات للحطيئة في العمدة: ١١٤/١ في= (١١)

وإياه عنى من قال :

[ من الكامل ]

يارابعَ الشَّعراءِ فِيمَ هَجَوْتَني أَحَسِبْتَ أَنِّي مُفْحَمٌ لا أَنْطِقُ ؟ (١) ١٠٨/ب ولبعض / أهل العصر:

[ من الكامل ]

قُولًا لشاعِرنا الثّقيلِ الأُوَّلِ المُوْبِي بطلْعَتِهِ على الرُّقباءِ (٢) يَا ثَانِيَ المُوْتِ النُّعراءِ (٣) يا ثانيَ المُوْتِ الزُّوَامِ وثالثَ النَّحْسَيْنِ إِنَّكَ رَابِعُ الشُّعراءِ (٣) فإذا كان بارد الشعر ، قالوا : شعر فلإن من آلة الصيف .

قال الجماز في أبي السمط:

[ من السريع ]

إِنَّ أَبِا السِّمْطِ فَتَّى شَاعِرٌ وَشَعْرُهُ مِنْ آلَةِ الحُرِّ طُوبَى لَنْ فَى الصَّيْفِ يَرْوِى لَهُ خمسةَ أبياتٍ من الشِّعْرِ وقال ابن زريق الكوفى (٤) في شعر أبي بكر الصولى:

[ من السريع ]

دارى بلا خَيْش ولكنَّى أَعْقِدُ مِنْ خَيْشى طاقَيْنِ دارى بلا خَيْش ولكنَّى بيتينِ (٥) دارٌ إذا ما اشْتَدَّ حرِّى بها أَنْشَدْتُ للصُّوليِّ بيتينِ

= الهامش ، ولم أجده في ديوانه المحقق ، ودون عزو في برد الأكباد للثعالبي : ١٢٧ ، الموشح : ٤٤٥ ، معاهد التنصيص : ٩٢/٢ ، باختلاف في ترتيبها ، وزيادة ثلاثة أبيات في بعض المصادر :

> وشاعر لا يُرتجى لمنفعة وشاعر يقال خمِّرْ في دَعَهْ وشاعر من حَقّهِ أنْ ترفَعَهْ

(١) البيت دون عزو في البيان والتبيين : ٩/٢ ، الموشح : ٤٤٥ ، في العمدة : ١١٥/١ .

وروايته: يارابع الشعراء كيف هجوتني وزعمت ...

(٢) في ( ف ) : المولى ، ( ر ) : المرمى بطلعته .

(٣) في (ف): الدوام ، (م): البيت الدوام.

 (٤) أبو محمد بن زريق الكوفى الكاتب ، من سكان بغداد ، ترجم له الثعالبي ، وذكر نتفًا من شعره . اليتيمة : ٢٤٢/٢ .

(٥) البيتان له في اليتيمة : ٤٤٢/٢ ، نثر النظم : ١٨٤ باحتلاف بعض الألفاظ .

وقال أحمد بن أبي طاهر <sup>(۱)</sup> ، في الفتح بن خاقان <sup>(۲)</sup> وقد اعتل من حرارة : [ من الخفيف ]

ما دَواءُ الأُميرِ فَتْحِ بنِ خاقا نَ سِوى شِعْرِ أَهْلِ هذا الزَّمانِ ودواءُ الأَميرِ أَنْ يُنْشِدوهُ بَعْضَ ما قَالَهُ أَبو هفّانِ وقيل للعتّابي (٣): قد أُفْلِجَ أبو مسلم الخلق (٤) ، فقال: لعله أكل من معره (٥).

واجتمع قوم من الشعراء على فالوذجة حارة ، فقال أحدهم لآخر منهم : كأنها مكانك من النار ، فقال : يصلحها بيت من شعرك (٦) .

وقيل للأستاذ الطبرى: شعر فلان كالماء ، قال نعم ، ولكنه كماء البئر في الصيف .

<sup>(</sup>١) أبو الفضل أحمد بن أبى طاهر طيفور ( ٢٠٤ – ٢٨٠ هـ) أحد البلغاء الشعراء الرواة ، من أهل الفهم المذكورين بالعلم ، ذكر له ابن النديم كتبًا كثيرة منها : ( المنثور والمنظوم ، كتاب بغداد ، كتاب الجواهر ، كتاب الجواهر ، كتاب المؤلفين ... ) .

طبقات ابن المعتز : ٤١٦ ، الفهرست : ٢٠٩ ، تاريخ بغداد : ٢١١/٤ ، معجم الأدباء : ٨٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) الفتح بن خاقان بن أحمد بن غرطوج ٠ ... - ٢٤٧ هـ ) أديب شاعر ، فارسى الأصل ، اتخذه المتوكل أنحًا له ، واستوزره ، وكان يقدمه على جميع أهله وولده ، وقتل مع المتوكل ، له كتب منها : ( اختلاف الملوك ، الصيد والجوارح ) .

<sup>[</sup> وهو غير الفتح محمد بن خاقان ( ت ٥٣٣ هـ ) صاحب قلائد العقيان ] .

الفهرست : ١٦٩ ، معجم الأدباء : ١٧٤/١٦ .

<sup>(</sup>٣) أبو عمرو كلثوم بن عمرو بن أيوب التغلبي العتابي ( ... - ٢٢٠ هـ) ، كاتب وشاعر ، يتصل نسبه بعمرو بن كلثوم صاحب المعلقة ، سكن بغداد ومدح الرشيد وآخرين ، اتهم بالزندقة واستأمن له الفضل بن يحيى البرمكي فاختص بالبرامكة ، وبعد نكبتهم صحب طاهر بن الحسين ، له كتب منها : ( فنون الحكم ، الآداب ، الألفاظ .. ) .

الشعر والشعراء: ٨٦٣/٢، طبقات ابن المعتز: ٢٦ ، الأغاني : ١٠٩/١٣ ، معجم الأدباء : ٢٦/١٧ ، وفيات الأغيان : ١٢٢/٤ .

<sup>(</sup>٤) في (ف)، (ر)، (م): الخلقي، وهو محمد بن صباح المشهور بأبي مسلم الخلق، شاعر عباسي عاش في عصر المأمون. الورقة: ٧٧، الموازنة: ٦٣/١، الموشح: ٤٦٣، معجم الشعراء: ٤٢٢. . (٥) وفيات الأعيان: ١٢٤/٤.

 <sup>(</sup>٦) الحبر في طبقات ابن المعتز : ٤٠٨ ، من كلام بين أبي هفان وأبي العيناء ، نثر الدر : ١٩٩/٣ .
 وفيات الأعيان : ١٢٤/٤ .

وإنما أخذه من قول ابن الرومي :

[ من الخفيف ]

أنتَ عِنْدى كماءِ بئرِكَ فى الصَّيْفِ ثَقيلٌ يعْلُوهُ بردٌ شديدُ (١) وأنشدنى أبو الحسن على بن محمد الحميرى (٢) لنفسه فى الكناية عن شعر ردىء غير سائر:

[ من السريع ]

لنا صَديقٌ شِعْرُهُ داجِنٌ لا يأْلُفُ الأَسْفَارِ والغُرْبَهُ لا يأْلُفُ الأَسْفَارِ والغُرْبَهُ لكَنَّني أَسْمَعْهُ راعِيبًا لحقِّهِ في قِدَمِ الصَّحْبَهُ (٣)

## فصل في السؤال والجدية <sup>(٤)</sup>

أول من كنى عن السؤال ، بالزوّار ، خالد بن برمك (٥) ، وكان عبد الله بن شريك النميرى صار إليه في جماعة من أهل البيوتات ليستمنحوه ، وكان الزوار يسمون السؤال .

فقال خالد : أنا والله أستقبح لهم هذا الاسم ، وفيهم الأشراف والأجواد ، ولكنما نسميهم : الزوار فقال عبد الله : والله ما أدرى أى (٦ يِرَّيْك أجل عندنا ٦) أصلتنا أم تسميتنا ؟ (٧) .

<sup>(</sup>۱) فِي ديوانه : ٦٩٤/٢ .

 <sup>(</sup>۲) أبو الحسن على بن محمد الحميرى ، ترجم له الثعالبي قائلاً : « من وجوه العمال بنيسابور ، أديب فاضل شاعر » . تتمة اليتيمة : ٣٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) البيتان له في تنمة اليتيمة : ٣٠٤/٢ ، قالهما في أبي على الزاهر الشاعر البلخي .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) ، ( م ) : الكدية ، وهي حرفة السائل الملح ، والجدية : السؤال ، من جدا : أي سأل .

<sup>(</sup>٥) خالد بن برمك بن جاماس بن يشتاسف ( ٩٠ – ١٦٣ هـ) كان أبوه من مجوس بلخ ، وأسلم خالد وبايع الخليفة أبا العباس السفاح ، فقلده ديوان الحراج والجند ، وولاه المنصور بلاد فارس ثم الموصل ، وأعاده « المهدى » إلى ولاية بلاد فارس . الوزراء والكتاب : ١٥٠ ومواضع أخرى ، وفيات الأعبان : ٢١٩/٦ .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) ، ( ش ) : أميرتنا منك أجل أم ...

<sup>(</sup>٧) الخبر في الوزراء والكتاب : ١٥٠ ، آداب الملوك للثعالبي : ١١٧ .

وقال في ذلك يزيد بن خالد الكوفي المعروف بابن الجلباب (١): [ من الطويل ]

/ فمجدٌ لهُ مُسْتَطْرِفٌ وأثيلُ (٢) 1/1.9 حَذَا خَالِدٌ فَى جُودِهِ حَذْوَ بَرْمَكِ إلى اشم عَلَى الإعدام فيه دَليلُ وكانَ بنو الإعْدام يُعْزَونَ قَبْلَهُ يُسَمَّونَ بالسُّؤَّالِ في كُلِّ مؤطِن وإنْ كانَ فيهمْ نابة وجليلُ فسمّاهُمُ الزوّارَ سَتْرًا عليهُمُ وذلكَ مِنْ فِعْلِ الكرام نبيلُ (٣)

وذكر الصولي أن هذا الخبر لغير خالد ، فروى بإسناد له : أن المساور بن النعمان لما ولى كور (٤) فارس ، أتاه الناس ، فقيل له : قد اجتمع سؤالك ، فقال : ما أقبح هذا من اسم! هؤلاء الزوار .

فسموا به من ذلك اليوم.

وفيه يقول زياد الأعجم (٥):

[ من البسيط ]

سُوَّالَهُ أَحْسَنَ الأَسْماءِ للبشر

إنَّ المُسَاورَ أعْطي في عَطِيَّتِهِ كانوا يُسَمَّوْنَ سُؤَّالاً فَصَيَّرهُمْ دونَ البَرِيَّةِ زُوِّارًا ولمْ يَجُرِ (٦)

<sup>(</sup>١) سقط من ( م ) ، وفي ( ب ) ، ( ش ) : ابن حبيبات ، وفي آداب الملوك : ابن حسانة . (٢) أثيل: أصيل وقديم.

<sup>(</sup>٣) في (ب): عنهم، (ف): صبرًا عليهم. والأبيات في الوزراء والكتاب: ١٥٠، ١٥٠ باختلاف بعض الألفاظ ، وفي آداب الملوك : ١١٧ ، ونسبت إلى بشار في ديوانه : ١٢٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) كور : جمع كورة أي القرية أو البلدة الصغيرة ، وهي غير عربية محضة . شفاء الغليل : . 197

<sup>(</sup>٥) زياد بن سليم ( سليمان ) الأعجم ( ... - ٨٥ ه ) ، مولى بني عبد القيس ، شاعر أموى جزل الشعر ، كانت فيه لكنة فلقب بالأعجم ، ولد ونشأ بأصبهان ، وانتقل إلى خراسان ومات بها ، وشعره يدور بين المدح والهجاء ، وجعله ابن سلام في الطبقة السابعة من الإسلاميين .

طبقات ابن سلام : ٦٩٣/٢ ، الشعر والشعراء : ٤٣٠/١ ، الأغاني : ٩٨/١٤ ، معجم الأدباء :

<sup>(</sup>٦) خلا منهما ديوانه المجموع ، والخبر والشعر في آداب الملوك للثعالبي : ١١٧ ، ١١٧ .

ويقال : فلان من أصحاب الجراب (١) والمحراب (٢) ، وفلان من قراء سورة يوسف .

لأن قراء السؤال يستكثرون من قراءتها في الأسواق والمجامع والجوامع ، لأنها أحسن القصص (٣) قال محمد بن وهيب (٤): [من الطويل] لَنْن كنتَ للأشْعارِ والنَّحوِ حافِظًا لقدْ كُنْتَ مِنْ قُرِّاءِ سورةِ يوسُفِ (٥) ويقال: فلان خليفة الخضر ، إذا كان جوالاً في الأسفار (٦) ، جوابًا للبلاد في الجدية وقد يوصف بهذه الكناية من تكثر نهضاته ، وتتصل حركاته ، وإن كان لغير الاستماحة .

ورئى بعضهم يسأل فى قرية ، فقيل له : ما تصنع ؟ فقال : ما صنع موسى والخضر (٧) . يعنى أنهما استطعما أهل قرية (٨) .

وحدثني أبو نصر سهل بن المرزبان ، قال : ولد لأبي العيناء ابن ، فأتاه أبو على البصير مهنئًا ، (9 فقال : وقت الصبح ، عند ضرب الدُّبادب (١٠)

<sup>(</sup>١) ( ب ) : الحرابة ، ( ش ) : الحراب .

<sup>(</sup>٢) في التمثيل والمحاضرة : ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) يشير إلى قوله تعالى : ﴿ نَحْنُ نَقْشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ [ يوسف : ٣ ] .

<sup>(</sup>٤) فى ( ب ) ، ( ش ) ، ( م ) : وهب ، وهو محمد بن وهيب ( وهب ) الحميرى ، شاعر عباسى مطبوع مكثر ، أصله من البصرة ، مدح المأمون والمعتصم ، ومدح كثيرا من رجال الدولة العباسية ، وأكثر شعره فى المديح والرثاء .

طبقات ابن المعتز : ٣١٠ ، معجم الشعراء : ٣٥٧ ، الأغاني : ٧٣/١٩ .

<sup>(°)</sup> البيت منسوب إليه في الاقتباس من القرآن : ١٩١/٢ ، وفي ديوانه المجموع : ٨١ ، وورد منسوبًا إلى عمارة بن عقيل في هجاء محمد بن وهيب ، في ديوان عمارة بن عقيل : ١٠٠ ، وينسب إلى دعبل الخزاعي في ديوانه : ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٦) في التمثيل والمحاضرة : ٢١ ، ثمار القلوب : ٥٣ ، تتمة اليتيمة : ١٠٨/١ .

 <sup>(</sup>٧) في خاص الحاص : ٤٣ ، الاقتباس من القرآن : ١٧٣/١ ، محاضرات الأدباء : ٢٦٢/١ ،
 الأذكياء : ٩٣ ، أخبار الظراف والمتماجنين : ١٢٣ .

<sup>(</sup>٨) يشير إلى قوله تعالى : ﴿ حَتَّى إِنَا ۚ أَنَيَّا أَهْلَ قُرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا ﴾ [ الكهف : ٧٧ ] .

<sup>(</sup>٩) أخلت بها ( ف ) ، فارق أمه سقط من ( ر ) .

<sup>(</sup>١٠) الدُّبادب : الكثير الصياح والجلبة ، وجمعه دَبادب .

فقال أبو على : أرجو أن يعرفك الله بركته ، فما أخطأ وقته (١) . يريد أن السؤال إنما ينتشرون في ذلك الوقت للجدية .

وسأل رجل بعض المتجملين ، فقال له المسئول : باطننا كظاهرك ، والبستان كلة كرفس (٢٠) . يعني : أنه كهو في الخصاصة ، والحاجة إلى السؤال .

وكتب بعض البلغاء في اقتضاء ميرة (٣) لرجل: « وفلان مقيم على انتظار جوابه ، وثمرة إيجابه » فكنى عن الصلة بثمرة الإيجاب ، وأحسن جدًا . وقلت أنا في كتاب المبهج: « من جلب دُرَّ الكلام ، حلب دَرَّ الكرام » (٤) .

### فصل في الكناية عن سوء / الحال والفقر

۱۰۹/ب

(° يقال فلان °) قد لبس شعار الصالحين . أي افتقر .

(قولى الخبر: إنَّ الفَقْرَ شِعارُ الصّالحين (مَّ ويقال: فلان رقت حاشية حاله (مَّ ) وداره تحكى فؤاد أم موسى (مُ ) ويقرأ سورة الطارق . أى ليس يرى فيها شيء سوى السماء والنجوم (مُ ) . ويقال : جاءنا فلان في قميص قد أكل عليه الدهر

<sup>(</sup>١) كنايات الجرجاني: ٢١٧/٣ ، نثر الدر: ٢١٧/٣.

 <sup>(</sup>٢) الأجوبة المسكتة ، ١٤٧ ، التمثيل والمحاضرة : ٢٧٣ ، وفي مجمع الأمثال : ٨٠/١ : مثل يضرب في التساوى في الشر .

<sup>(</sup>٣) في ( ف ) : مبرة ( م ) : ميرة الرجل .

<sup>(</sup>٤) المبهج : ٩٧ ، خاص الخاص : ٦٠ .

<sup>(</sup>٥-٥) سقط من ( ف ) .

<sup>(</sup>٦-٦) أخلت بها ( ب ) ، والنص فى ثمار القلوب : ٦٠٦ ، ٦٠٦ ، تحسين القبيح : ٤٠ ، التمثيل والمحاضرة : ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : بيته .

 <sup>(</sup>٨) في التمثيل والمحاضرة : ٢٠ ، كنايات الجرجاني : ٧٠٥/٢ . وهو يشير إلى قوله تعالى :
 ﴿ وَأَصْبَحُ فُوْادُ أَثِرِ مُوسَىٰ فَنْزِغًا ﴾ [ القصص : ١٠ ] .

<sup>ُ (</sup>٩) يَشْيَر إَلَى قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَمَا آَثَرَيْكَ مَا اَلطَّادِقُ النَّجْمُ النَّاقِبُ ﴾ [الطــــارق:

وشرب (۱) . وجبة تقرأ : ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَتْ ﴾ (۲) . [سورة الانشقاق : ١] وفلان وطاؤه الغبراء ، وغطاؤه الخضراء . إذا كان لا يستتر من الله بشيء . ودخل أبو الحسن محمد بن عبد الله ، المعروف بابن سكرة ، حمام موسى ببغداد ، فسرقت نعله ، فقال :

[ من الوافر ]

ولسْتُ بِدَاخِلٍ حمّامَ موسى وإنْ جازَ المُنَى طِيبًا وحَرّا (٣) (٤ تَكَاتَفَتِ اللّصوصُ عليْهِ حَتّى لَيَحْفى مَنْ يُلِمُّ بِهِ ويَعْرا ٤ ولم أَفْقِدْ بِهِ ثَوْبًا ، ولكِنْ دَخَلْتُ مُحمّدًا وخَرَجْتُ بِشْرا (٥) يعنى بشرًا (٢) الحافى [ الصوفى ] (٧) .

\* \* \*

[ من الخفيف ]

دَبّ فيها البِلى فَدَقَّتْ ورَقّتْ فَهِي تَقْرا إذا السَّماءُ انْشَقَّتْ

(٣) في ( ر ) : حاز المني . أخلت ( ب ) بهذا البيت .

(٤-٤) في (ر) تكاثفت ، (ش) فكاشفت ، (ف) : تكانفت ، (م) تكاينت . وفي (ف) : ليحصى من يلم به ويغوى .

(٥) في ( ب ) : أقصد . والأبيات في وفيات الأعيان : ٤١١/٤ ، باختلاف بعض الألفاظ .

<sup>(</sup>١) مثل في الحيوان : ٥/٨٠ ، والتمثيل والمحاضرة : ٢٨٣ ، ومجمع الأمثال : ٧/١ .

 <sup>(</sup>۲) النص في خاص الخاص: ٥١ ، الاقتباس من القرآن: ١٩٣/٢ ، التمثيل والمحاضرة: ٢٨٣.
 وفي اللطف واللطائف: ٥١ ، بيت لابن مجاهد المقرني في وصف جبة:

<sup>(</sup>٦) أبو نصر بشر بن الحارث بن على بن عبد الرحمن المروزى ، المعروف بالحافى ( ١٥٠ – ٢٢٧ هـ ) ، من كبار الزهاد الصالحين ، له فى الزهد والورع أخبار كثيرة ، أصله من مرَو ، وسكن بغداد وتوفى بها . تاريخ بغداد : ٦٧/٧ ، حلية الأولياء : ٣٣٦/٨ ، وفيات الأعيان : ٢٧٤/١ البداية والنهاية : ٢٩٧/١٠ .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ( ر ) .

## فصل في الكناية عن الصفع

كان أبو هفان يقول : أنا لا أمزح إلا باليدين والوالدين . يكنى عن الصفع والشتم .

ومن أبلغ ما سمعت في الكناية عن الصفع ، قول إسماعيل النّيبختي (١) في أبي نواس :

[ من المتقارب ]

ولمّ تَصَدّى لأغراضِنا ولمْ يَكُ في عِرْضِهِ مُنْتَقَمْ كَتَبْنا الهجاءَ عَلَى أَخْدَعَيْهِ بَرْدَوجٍ مِنْ أَكُفِّ الحَدَمْ (٢) كَتَبْنا الهجاءَ عَلَى أَخْدَعَيْهِ بَمِزْدَوجٍ مِنْ أَكُفِّ الحَدَمْ (٢) وأنا أستظرف ، قول ابن لنكك (٣) في أبي رياش اليمامي (٤) .

أصابِعُهُ مِنَ الحُلُواءِ صُفْرٌ ولكنَّ الأخادِعَ منْهُ مُحْمُرُ (٥)

<sup>(</sup>۱) فى (ف): البليحى، (ب) السبحى، (ر)، (ش): النصحى، وهو إسماعيل بن أبى سهل بن نيبخت (نوبخت) كان نديما للخليفة المأمون، وكان مريضًا بالنقرس، وهجاه كثيرًا أبو نواس بسبب بخله. الحيوان: ١٠٢٣، البرصان: ١٠٢.

 <sup>(</sup>۲) في (م): نعال . والبيتان له من قصيدة في الرد على هجاء أبي نواس ، في ديوان أبي
 نواس: ۲۹ ( الحميدية )، ۲/۱ه ( فاجنر ) باختلاف بعض الألفاظ .

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن محمد بن محمد ، المعروف بابن لنكك البصرى ، شاعر مشهور من شعراء البصرة ، عالم بالأدب والأحبار ، أغراه الوزير المهلبي بهجاء المتنبي ، فهجاه عند قدومه إلى العراق ، وأكثر شعر ابن لنكك ملح وظرف .

اليتيمة : ٢/٧٦ ، معجم الأدباء : ٦/١٩ .

<sup>(</sup>٤) كذا في اليتيمة ، وفي (م): اليماني ، (ش): النمامي ، وهو أبو رياش أحمد بن إبراهيم الشيباني اليمامي (... - ٣٣٩ هـ) كان مشهورًا بحفظ الأشعار والأنساب والأخبار ، مقربًا من الوزراء والكبراء ، قذرًا في لبسه ، شرهًا في أكله ، وكان الكبراء يحتملون ذلك منه لعلمه الغزير ، ولابن لنكك أهاج كثيرة فيه . اليتيمة : ٤١٢/٢ ، معجم الأدباء : ١٢٦/٢ .

<sup>(°)</sup> اليتيمة : ٤١٣/٢ ، خاص الخاص : ١١٢ ، الإعجاز والإيجاز : ٢٠٨ ، ومعجم الأدباء : ١٢٦/٢ ، ومعاهد التنصيص : ١٩٨/١ .

وقوله :

[ من مجزوء الرمل ]

لَمْ أُقَبِّلْ فَاهُ لَكَنْ قَبَّلَتْ كَفِّى قَفَاهُ (١) وأستحسن قول منصور الفقيه:

[ من مجزوء الكامل ]

يامَنْ يَراني والبَرِيَّ ـ فَ كُلَّها في العِلْمِ دونَهْ صُنْ ما يَدورُ عَلَيْهِ طَوْ قُكَ إِنْ بَدا لَكَ أَنْ تَصونَهْ (٢)

وأستجيد ما أنشدنيه أبو بكر الخوارزمي لبعضهم في إنسان وقح صفعان :

سِلاحُهُ في وَجْهِهِ ومالُهُ في هامَتِهُ فَي عمامَتِهُ فَكُلُ ما يَمْلِكُهُ يُجْمَعُ في عِمامَتِهُ

وماألطف قول السرى الموصلي في الكناية عن الصفع! :

ً من الكامل ً

قومٌ إذا حَضَرَ (٣) الملوكَ وفودُهُمْ لَقِضَتْ عَمائمُهُمْ عَلَى الأَبْوابِ (١٠)

ولم ير في هذا المعني أملح مما أنشدنيه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، لابن سكرة في ابن قُرَيْعة (°):

<sup>(</sup>۱) البيت له من مقطوعة يهجو بها شاعرًا يدعى الرملى . في اليتيمة : ۲/۵/۲ . وفيها :

<sup>(</sup>٢) خلا منهما ديوانه المجموع ، ووردا في الاستدراك على الديوان : ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : أم .

<sup>(</sup>٤) في (ف)، (ب): نفضت. والبيت في ديوانه: ٤١٣/١، واليتيمة: ١٧١/٢، ومعاهد التنصيص: ١٧١/٢، ومختارات البارودي: ٤٤٢/٤، من قصيدة في هجاء الخالديين، وفيها: ... إذا قصدوا الملوك لمطلب ...

<sup>(</sup>٥) أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن قريعة ( ٣٠٢ – ٣٦٧ هـ) ، قاض من أهل بغداد ، اشتهر بسرعة البديهة في الجواب ، ودونت إجاباته ، وكان مختصًا بالوزير المهلبي ، ونادم عز الدولة البويهي ، وولى قضاء السندية وغيرها من أعمال بغداد . تاريخ بغداد : ٣١٧/٢ ، وفيات الأعيان : ٣٨٢/٤ ، البداية والنهاية : ٢٩٢/١ .

[ من المتقارب ]

تیٹ / مِنْ فَوْقِ رأسِ تُنادی خُذونی ۱۱۰۰ لَ مِنْ عَنْ شمالِ ومِنْ عَنْ یمینِ فقالتْ مَقالَ کئیبٍ حزینِ : (۱) وأخشی مِنَ النّاسِ أَنْ یُنْکِرونی وإنْ فَعلوا ذاكَ بی قَطَّعونی (۲) رأيْتُ قُلُنْسُوةً تَسْتَغِ وَقَدْ قَلِقَتْ ، فَهْىَ طَوْرًا تَمْي فقلتُ لها : ما الّذى قَدْ دَهاكِ دهانِى أَنْ لَسْتُ فى قالَبى وأَنْ يأْخُذُوا في مزاحٍ معى

אב אב אב

#### فصل

### في الكنايات عن الصناعات الدنيئة (٣)

سئل الشعبى  $^{(2)}$  عن رجل خطب امرأة ، فقال إنه ركين  $^{(2)}$  الجلسة ، نافذ الطعنة ، فزوج  $^{(7)}$  فإذا [ هو ]  $^{(7)}$  خياط .

(^ وسئل حائك عن صناعته ، فقال : كسوة الأحياء ، وجهاز الموتى . ويشبه أن تكون هذه الحكاية مولدة ، وقد أحسن من ولدها ^ .

وحكى الجاحظ عن النظام (٩) أنه كان يكني عن الحائك بأخضر البطن .

<sup>(</sup>١) في ( ر ) : لبيب حزين .

 <sup>(</sup>۲) نسب ياقوت الحموى الأبيات إلى أبى القاسم الحسن بن بشر الآمدى ، صاحب الموازنة ، من عشرة أبيات يهجو بها أحد قضاة البصرة : ۸۱/۸ – ۸۳ ، باختلاف بعض الألفاظ .

<sup>(</sup>٣) في ( ر ) : الرديئة .

 <sup>(</sup>٤) عامر بن شراحیل بن عبد ذی کبار الشعبی الحمیری ( ۱۹ – ۱۰۳ هـ) ، راویة من التابعین ،
 ولد ونشأ وتوفی بالکوفة ، اتصل بعبد الملك بن مروان ، فأرسله إلى قیصر الروم ، کان ضئیلاً نحیفًا ،
 وهو من رجال الحدیث الثقات ، وینسب إلى شعب وهو بطن من همدان .

طبقات ابن سعد : ٢٤٦/٦ ، حلية الأولياء : ٣١٠/٤ ، وفيات الأعيان : ١٢/٣ .

<sup>(</sup>٥) في ( ر ) : داهم .

 <sup>(</sup>٦) دون عزو في البيان والتبيين: ٣٢٨/١، وعيون الأخبار: ١٠٢/٢، كنايات الجرجاني:
 ٤١٩/٢، نهاية الأرب: ١٩٨/٣.

<sup>(</sup>٧) أخلت بها ( ف ) .

<sup>(</sup> $\Lambda^{-}\Lambda$ ) أخلت بها (  $\Psi$  ) ، (  $\hat{m}$  ) ، والنص في كنايات الجرجاني :  $\Lambda^{-}\Lambda$  .

<sup>(</sup>٩) أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصرى النظام ( ٠٠٠ - ٢٢١ هـ ) ، من أئمة المعتزلة ، وله فرقة تعرف بالنظامية ، تعلم على يديه الجاحظ ، وأشاد به كثيرًا في كتبه ، وأورد له ابن المعتز أشعارًا في طبقاته . طبقات ابن المعتز : ٢٧١ ، تاريخ بغداد : ٩٧/٦ .

يعنى أن الحف قد خضر بطنه (1) . وسئل حجام عن صناعته ، فقال : أنا أكتب بالحديد ، وأختم بالزجاج (1) .

ومن أحسن ماسمعت في هذه الكناية ، مايحكي أن الفرزدق دخل على بلال ابن أبي بردة (7) ، وهو في ذم مضر (1) ، ومدح اليمن ، فقال الفرزدق : إن فضل (9) اليمن لا يدفع ، سيما الواحدة التي بان بها أبو موسى (7) .

فقال بلال : إن فضائل أبي موسى كثيرة فأيها تعنى ؟

فقال (٧): تنفيسه عن رسول الله عَلَيْكُ حين غلبه دمه. يعنى أنه كان حجمه في بعض أسفاره. فقال بلال: أجل. قد فعل ذلك برسول الله، ولم يفعل بأحد قبله ولا بعده.

فقال الفرزدق : إن الشيخ كان أتقى لله ، وأعلم به من أن يقدم على نبيه بغير حذق . فسكت بلال ، وحقدها على الفرزدق ، وعدت في جوابات الفرزدق (^) . السكتة (٩) .

<sup>(</sup>١) في الحيوان : ٣٤٨/٣ ، محاضرات الأدباء : ٢١٩/١ ، أساس البلاغة ، واللسان ( خضر ) .

<sup>(</sup>٢) كنايات الجرجاني : ٤١٩/٢ ، الأذكياء : ١٤٤ .

<sup>(</sup>۳) بلال بن أبى بردة عامر بن أبى موسى الأشعرى ( ... - ١٢٦ هـ ) ، أمير البصرة وقاضيها ، ولاه خالد بن عبد الله القسرى سنة ١٠٥ هـ ، وعزله يوسف بن عمر الثقفى سنة ١٢٥ هـ وحبسه ، ومات فى حبسه ، وقد مدحه ذو الرمة كثيرًا .

البرصان والعرجان : ٣٣٤ ، وفيات الأعيان : ١٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) في ( ف ) ، ( ر ) : مصر ، ومضر بن عدنان جد العرب المستعربة الشماليين .

<sup>(</sup>٥) في ( ر ) : نبل .

<sup>(</sup>٦) أبو موسى ، عبد الله بن قيس بن سليم من بنى الأشعر فى اليمن ( ... - ٤٤ ه ) ، صحابى جليل ، ولد فى زبيد باليمن ، أسلم مبكرًا فى مكة ، وولاه الرسول عَلَيْكُ زبيد وعدن ، وولاه الفاروق عمر البصرة سنة ١٧ ه ، وعزله عثمان بن عفان عنها وولاه الكوفة ، وتوفى بها ، وكان أحد الحكمين فى صفين بين على ومعاوية . طبقات ابن سعد : ٧٨/٤ ، الاستيعاب : ٣٦٣/٢ ، الإصابة : ٣٥١/٢ ، البداية والنهاية : ٢٥/٨ .

<sup>(</sup>٧) سقط من ( ف ) .

<sup>(</sup>٨) سقط من ( ر ) ، ( ف ) .

<sup>(</sup>٩) الخبر في اختيار الممتع للنهشلي : ٣٧٢/١ ، محاضرات الأدباء : ٢٢٠/١ ، ٢٢١ ، وفيات الأعيان : ٣١٨ .

ومن نادر ما كني به عن الحجام ومشهوره ، قول عتبة الأعور لإبراهيم بن سيابة <sup>(١)</sup> :

[ من المنسرح ]

T من الطويل T

يَـرْحَـمـهُ الله أتيا رَجُـل مِنْ بينِ حافٍ وبين مُنْتَعِل كَمْ مِنْ كَمِيٍّ أَدَمْيَ وَمِنْ بَطَل (٢) لم ئيمْس مِنْ <sup>(٣</sup> ثائرِ على وَجَل <sup>٣)</sup> يَقْطَعُ أَعْناقَ سَادَةٍ نُبُل (1)

يابْنَ الذي عاشَ غَيْرَ مُضْطَهَدِ لَهُ رقابُ الملوكِ خاضعَةٌ أبوكَ أوْهي النِّجادُ عاتِقَهُ يأخُذُ مِنْ مالِهِ ومِنْ دَمِهِ . بكَفِّهِ مُرْهَفٌ يُقَلِّبُهُ وأخذ الطائف بالكوفة / رجلاً ، فقال له : من أنت ؟ فأنشد :

٠/١١/ب

أنا ابْنُ الذي لا يَنْزِلُ الدَّهرَ قِدْرُهُ وإنْ نَزلتْ يومًا فَسَوْفَ تَعودُ تَرى النَّاسَ أَفْواجًا إلى بابِ دارِهِ إذا ما مَضى وفْدُ أَتَنَّهُ وفودُ (٥) فخلى عنه وحسبه ابن بعض الأشراف ، فإذا هو ابن باقلائي (٦)

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن سيابة ، مولى بني هاشم ، من شعراء العصر العباسي الأول ، كان يشتغل حجاما ، وكان يرمى بالزندقة ، وبرىء منها ، وكان يمدح إبراهيم الموصلي وابنه إسحاق ، فيشيدان بذكره ، ويذكرانه للخلفاء والأمراء ، وله أشعار جيدة . طبقات ابن المعتز : ٩٢ ، الأغاني : ٨٨/١٢ .

<sup>(</sup>٢) الكمى : لابس السلاح ، والشجاع المقدام .

<sup>(</sup>٣-٣) في ( ف ) : منابر على رجل .

<sup>(</sup>٤) الأبيات الثاني والثالث والرابع منسوبة إلى عتبة الأعور في هجاء ابن سيابة ، في طبقات ابن المعتز : ٩٢ . البيت الثاني :

ذلت رقاب ...

حلية المحاضرة : ١٧٨/٢ ، والأول والثاني والرابع في كنايات الجرجاني : ٤١٧/٢ ، ٤١٨ ، باختلاف بعض الألفاظ ، والبيتان الثالث والرابع في محاضرات الأدباء : ٢١١/١ ، دون عزو .

<sup>(</sup>٥) في ( ف ) : ويروى : فمنهم قيام حوله وقعود .

وفي هامش ( ب ) : يروى البيت الثاني :

<sup>...</sup> إلى ضوء ناره فمنهم قيام حولها وقعود

<sup>(</sup>٦) في ( ف ) ، ( ب ) : باقلاني ، والحبر والشعر في عيون الأخبار : ١٠٢/٢ ، العقد الفريد : ٤٦٦/٢ ، كنايات الجرجاني : ٨٢/١ ، ٤١٦/٢ ، حلبة الكميت : ٤٦ ، نهاية الأرب : ١٥٨/٣ ، ورواية البيت الثاني : ... إلي ضبوء ناره ... ، أخبار الظراف والمتماجنين : ١٢٤ ، الأذكياء : ٨٠ .

وأنشدنى الأمير أبو الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي لأبي بكر العلاف  $^{(1)}$  في الزجاج  $^{(7)}$  النحوى :

[ من مجزوء الرمل ]

لكَ وُدُّ قَدْ خَبَرْنَا هُ فَأَعْيَانَا صُدُوعُهُ (٣) فَسَإِذَا وُدُّكَ مِمَّا كُنْتَ بِالأَمْسِ تبيعُهُ (٤) وسئل بعض السوقة عن حال السوق ، فقال : سوق الجنة . أي لا بيع فيه ولا شراء ] (٥) .

张 米 米

<sup>(</sup>۱) أبو بكر الحسن بن على بن أحمد بن بشار بن زياد ، المعروف بابن العلاف الضرير (ت ٣١٨ هـ) ، شاعر مشهور من الشعراء المجيدين ، كان ينادم الخليفة المعتضد ، واشتهر بقصيدته في رثاء الهر . وفيات الأعيان : ١٠٧/٢ ، نكت الهميان : ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) أبو إسحاق إبراهيم بن السرى بن سهل الزجاج ( ٢١١ - ٣١٦ ه ) ، من علماء اللغة والنحو ، ولد ومات ببغداد ، كان في صباه يعمل في خرط الزجاج ، ثم تتلمذ لثعلب ( أحمد بن يحيى ) ، ثم انتقل إلى المبرد وأدب القاسم بن عبيد الله بن سليمان الذي عندما تولى الوزارة جعله من كتابه ، واتصل بالخليفة المعتضد ، له كتب منها : ( معانى القرآن وإعرابه ، الأمالى ، الاشتقاق ) .

الفهرست : ٩٠ ، طبقات النحويين للزبيدى : ١١١ ، تاريخ بغداد : ٨٩/٦ ، معجم الأدباء : ١٣٠/١ ، وفيات الأعيان : ٤٩/١ .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) ، و ( ش ) : جبرناه .

 <sup>(</sup>٤) البيتان له في ديوانه: ٤١ ، وفي ثمار القلوب: ٦٨١ ، واللطائف والظرائف: ٦٦٣ ،
 باختلاف بعض الألفاظ .

 <sup>(</sup>٥) زيادة من ( ر ) ، ( م ) ، وهو في التمثيل والمحاضرة : ١٩٦ ، كنايات الجرجاني : ٧١٥/٢ ،
 الأذكياء : ٩٣ .

وهو من حديث نبوى شريف ، رواه الترمذى عن أبي هريرة ، في الجامع الصحيح ، باب ما جاء في سوق الجنة : ٩٨/٢ ، منن ابن ماجة : ٣٠٧/٢ .

# الباكاكالخامس

# في الكناية عن المرض ، والشيب والكبر ، والموت

# فصل في المرض

هذا الفصل مقصور على ألفاظ لبلغاء العصر ، في الكناية عن المرض ، (١ وقد أخرجتها من كتابي المترجم بسحر البلاغة ، وكذلك أكثر مايقع في فصول هذا

فمنها قولهم : جمشه الزمان ، وهو من قول أبي الطيب المتنبي لسيف الدولة : [ من الوافر ]

يُجَمِّشُكَ الزمانُ هؤى وَحُبًّا وقدْ يؤذى من المِقَةِ الحبيبُ (٢) (٣ فأخذ هذا المعنى بعض أهل العصر، فقال لأبي نصر سهل بن المرزبان ، وقد أبل (٤) من مرض عرض له ، من أبيات :

7 من الخفيف ٢

جَمَشَتْكَ الدُّنيا فآذَتْكَ حُبًّا وكَذاكَ التَّجْميشُ للأعبابِ طالًا قَدْ أَبَتْ على الخُطَّابِ(٥) شَ

لكَ عِندى البُشْرى ، فأبْشِرْ بما لمْ يَكُنْ إِلَّا خَاطِرى في حِساب فَسَتُعْطيكَ نَفْسَها وهْيَ نَفْشُ

<sup>(</sup>١-١) سقط من ( ر ) ، و ( م ) ، ومكانها في (ب ) ، ( ش ) : تقع في فصول هذا الباب .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : تجمشك ، جمش المرأة : غازلها بقرص أو ملاعبة ، التجميش : المداعبة .

في ( ب ) ، و ( ش ) : يودي . ديوان المتنبي : ٧٢/١ ، من قصيدة في سيف الدولة وقد تشكي

<sup>(</sup>٣-٣) سقط من ( ب ) ، و ( ش ) ، و ( م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ف ) أقبل ، وأبل : شفي .

<sup>(</sup>٥) في (ر): أتت على الخطاب.

ومنها قولهم : عرضت له فترة (١) .

أصابته عوذة (٢) . اشتكى الكرم لشكاته .

عرض له ما يجعله الله تمحيصًا لا تنغيصًا ، وتذكيرًا لا [ نكيرًا ] (٣) ، وأدبًا لا غضيًا (٤) .

عرض له ما يمحو ذنوبه ، ويكفر سيئاته .

وعرض له عارض من الحرارة ، وعدله هذه العوارض قد تكون ثم تزول بإذن الله وتهون (٦) . ما أكثر ما رأينا هذه الفترات حلت ثم تخلت ، وتوالت ثم تولَّت (٧)  $^{(Y)}$  .

وكني الصاحب عن الجرب ، بقوله لأبي العلاء الأسدى من أبيات :

7 من البسيط ]

أبا العَلاءِ هِلالَ الهزْلِ والجدِّ كيفَ النُّجومُ التي يَطْلُغنَ في الجلْدِ؟ (^) وسمعت (٩ أبا بكر الخوارزمي ٩) يقول في ذكر مريض شارف التلف: «قد اختلف إليه رسل أبي يحيي » (١٠) .

١١١/أ وكتب أبو منصور بن المرزبان الشيرازي (١١) / في ذكر اشتداد علة بعض

<sup>(</sup>١) فترة: ضعف وانكسار.

<sup>(</sup>٢) كذا في ( ر ) ، وفي باقى النسخ : عودة .

<sup>(</sup>٣) أخلت بها ( ف ) .

<sup>(</sup>٤) في تحسين القبيح : ٧٧ ، ( جعله الله ..... غضبا ) ، في زهر الآداب : ١٢/٤ .

<sup>(</sup>ه-ه) أخلت به ( ب ) ، و ( ش ) .

<sup>(</sup>٦) في سحر البلاغة : ٨٤ .

<sup>(</sup>٧) في سحر البلاغة : ٨٤ ، زهر الآداب : ١٠/٤ .

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : هلك ، وفي ( م ) : هلاك ، وفي ( ر ) : أبا العلا ياهلال . أخلت ( ف ) بهذا البيت ، والبيت مع آخر في اليتيمة : ٣١٠/٣ .

<sup>(</sup>٩-٩) في ( ب ) ، و ( ش ) ، و ( م ) : الأستاذ الطيرى .

<sup>(</sup>١٠) لباب الآداب : ٢٣٤/١ ، زهر الآداب : ٤٤/٤ ( مبارك ) ، وفيهما : اختلفت إليه رسل المنية ، وأبو يحيى : كنية ملك الموت ، ثمار القلوب : ٢٤٦ .

<sup>(</sup>۱۱) أبو منصور أحمد بن عبيد الله بن المرزبان الشيرازى ، كاتب من مشاهير الكُتاب ، كان يعد من بلغاء عصره ، توفى سنة ۳۸۳ هـ ، ورثاه الشريف الرضى اليتيمة : ۱۶۸/۳ ، ۱۹۹ .

الرؤساء: «طالعت الكرم يترجح نجمه بين الإضاءة والأفول ، وتتمثل (١) شمسه بين الإشراق والغروب » (٢) .

\* \* \*

# فصل في كناياتهم عن وخط <sup>(٣)</sup> الشيب

أقمر (٤) ليله .

نور غصن شبابه .

ذرت يد الدهر كافورًا على مسكه

فضض (٥) آبنوسه .

لاح الأقحوان في بنفسجه (٦) .

وأحسن من هذا كله (<sup>٧</sup> قول الله عز وجل <sup>٧</sup>) : ﴿ وَجَاآءَكُمُ ٱلنَّـذِيرُ ﴾ (<sup>^</sup>) وأطر: ٣٧ ] .

وينشد أصحاب المعاني قول بعض العرب:

[ من الطويل ]

ولما رَأَيْتُ النَّسْرَ عَزَّ ابْنَ دَأْيَةٍ وعشَّشَ في وَكْرَيْهِ جاشَتْ لَهُ نَفْسي (٩)

(٢) في سحر البلاغة : ٨٤ .

<sup>(</sup>١) في ( ر ) ، و ( ب ) : تميل .

<sup>(</sup>٣) وخط الشيب فلانا : فشا فيه .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : أقبل . \$

<sup>(</sup>٥) في (ب): فصص.

<sup>(</sup>٦) الفقرات كاملة في لباب الآداب : ٢٣٤/١ ، باختلاف في الترتيب ، وفي سحر البلاغة : ٣٨٣ ( فرت ... لاح أفحوان الشيب في بنفسج شبابه ) ، والتمثيل والمحاضرة : ٣٨٣ ( أقمر ليل شبابه ، نور غصن شبابه ) ، وزهر الآداب : ٤٢/٤ ( ذوى غصن شبابه ) ، وأقمر ليل شبابه ) .

<sup>(</sup>٧-٧) أخلت بها ( ف ) ، وفي ( م ) : قول الله تعالى .

<sup>(</sup>٨) والنص في الاقتباس من القرآن: ٢٦٠/١ ، مجالس ثعلب: ٤٧٥/٢ . وجاء في تفسير ابن كثير: أن النذير إما كناية عن الشيب ، أو كناية عن الرسول ﷺ. ٣٠٠/٣ .

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : صدري .

ونسب المبرد هذا البيت إلى الكميت في كتابه الفاضل: ٤٧ ، وهو في شعر الكميت: ٢٤١/١ ، مخرج من الفاضل ، وورد دون نسبة في حلية المحاضرة: ١٧٤/٢ ، ومقاييس اللغة (عز) ، اللسان (دأى) ، طبقات النحويين للزبيدى: ١٤٦ ، ثمار القلوب: ٢٦٦ .

والنسر : كناية عن الشيب ، وابن دأية : الغراب ، (١ وكنى به عن الشباب ١) .

※ ※ ※

فصل في كناياتهم عن الاكتهال

استبدل بالأدهم الأبلق ، وبالغراب العَقْعَق .

<sup>(۲</sup> قرع ناجذ الحلم <sup>۲)</sup> .

ارتاض بلجام الدهر .

نفض غبرة الصِّبا ، ولبي (٣) داعية الحجي .

تجلل بملابس أهل العقول .

أدرك زمان الحنكة (٤).

\* \* \*

(۱-۱) أخلت بها (م) ، وفي (ف) : وعني به الشباب .

(٢-٢) أخلت بها ( ب ) ، ( ش ) ، وفي ( ف ) : فرغ يأخذ الحلم ، وفي ( ر ) ، قرع باحة الحلم ، ( م ) : فرغ بأخذ الحكم . والمثبت من سحر البلاغة ، ولباب الآداب ، وزهر الآداب

(٣) في ( ف ) : ولي .

(٤) في ( م ) : الحكمة .

في سحر البلاغة : ٣٣ ، ٣٤ ، لباب الآداب : ٢٣٤/١.

وقوله : « نفض غبرة الصبا ، ولبي داعية الحجي » ، منسوب إلى القاسم الزعفراني في الإعجاز والإيجاز : ١٣٥ ، وفي زهر الآداب : ٤٣/٤ .

الأدهم : الأسود . الأبلق : مافي لونه سواد وبياض .

العقعق : من فصيلة الغراب ، وفي سواد لونه بياض .

الناجذ : الضرس ، عض على ناجذه : صبر على الأمور ، وبلغ أشده .

تجلل : تغطى ولبس .

# فصل في كناياتهم عن الشيخوخة والكبر ، والهرم ، ومشارفة الفناء (١)

قد فسح له في المهل.

قد تضاعفت عقود عمره.

تناهت به السن .

قد صحب الأيام الخالية .

فلان شمس العصر على القصر.

قد بلغ ساحل الحياة .

ووقف على ثنية الوداع .

وأشرف على دار المقام .

وكاد يلحق باللطيف الخبير (٢) .

ولما سقطت ثنية معاوية في الطست ، اشتد جزعه ، فقال له أبو الأعور السلمي (٣): «خفض عليك ياأمير المؤمنين ، فوالله ما بلغ أحد سننك إلا فدى (٤) بعضه بعضا » (٥).

\* \* \*

(١) في ( ب ) : الموت ، وأخلت بها ( ش ) .

(٢) في سحر البلاغة : ٣٥ ، لباب الآداب : ٢٣٤/١ .

( ما هو إلا شمس العصر على القصر أشرف على دار المقام ) .

وفي التمثيل والمحاضرة : ٣٩٠ ، ٣٩١ ، تتمة اليتيمة : ١٢٦/١ .

( بلغ ساحل الحياة ... دار المقام ) ، ومن قوله ( بلغ ... المقام ) ، منسوب إلى أبى القاسم بن حولة الهمذاني في الإعجاز والإيجاز : ١١٩ ، وإلى أبى العلاء محمد بن الحسين في تتمة اليتيمة : ١٢٦/١ ، وفي زهر الآداب : ٤٣/٤ ، ٤٤ : ( قد تضاعفت عقود عمره ، ما هو إلا شمس العصر ... دار المقامة ) .

(٣) في ( ر ) : الأعور السلمي ، ( م ) : الأعوق البلخي ..

وُهُو أَبُو الْأَعُورِ السلمي عمرو بن سفيان بن عبد شمس بن قائف ، حليف أبي سفيان بن حرب ، أسلم وصحب النبي عليه ، وروى عنه ، وغزا قبرص سنة ٢٦ هـ ، وانضم إلى معاوية ، وكانت له مواقف معه في صفين ، قدم مصر سنة ٦٥ هـ ، مع مروان بن الحكم . المعارف : ٤٦٧ ، الاستيعاب : ٢٥/٢ ، الإصابة : ٢٥٣/٢ .

(٤) في ( ب ) : أنقض ، في ( ش ) ، و ( م ) : أبغض ،

(٥) الخبر والكلام منسوب إلى يزيد بن معن السلمي في البيان والتبيين : ٦٠/١ ، بزيادة بعض الألفاظ .

### فصل في الكناية عن الموت

استأثر الله به .

أسعده الله بجواره .

نقله الله إلى دار رضوانه ، ومحل غفرانه .

كتبت له سعادة المحتضر. (١ وأفضت به إلى الأمر المنتظر ١).

(٢ قد انتقل إلى جوار ربه ، وانقلب إلى محل عفوه ٢) .

اختار الله له النقلة من دار البوار إلى محل الأبرار <sup>(٣)</sup> .

وأنا أستحسن قول المرقِّش الأكبر (٤):

[ من السريع ]

ليسَ عَلَى طولِ الحياةِ نَدَمْ ومِنْ وَراءِ المرْءِ ما يَعْلَمْ (°) وقول منصور الفقيه:

\* \* \*

(۱-۱) فى ( ر ) : أفضى به الأمر إلى المنتظر ، وفى ( م ) : أفضى له الأمر إلى المنتظر ، وفى (ف) : أفدت .

(۲-۲) أخلت به ( ب ) و ( ش ) .

(٣) الفقرات في سحر البلاغة : ١٠٣ ، ١٠٣ ، ولباب الآداب : ٢١٠/١ ، باختلاف في الترتيب ، وفي بعض الألفاظ وفي تحسين القبيح : ٣٧ ، تتمة اليتيمة : ٢٦/١ « كتبت له سعادة المحتضر ، وأفضى به الأمر إلى الأجل المنتظر » .

(٤) المرقش الأكبر ، عمرو بن سعد بن مالك بن صبيعة ، من بنى بكر بن وائل ، شاعر جاهلى ،
 كان يحسن الكتابة ، وشعره جيد ، ضاع أكثره ، عشق ابنة عمه أسماء ، وتزوجت غيره ، فمرض ومات .

الشعر والشعراء: ۲۱۰/۱ ، الأغانى: ۱۷۹/۰ ، المؤتلف: ۱۸۶ ، معجم الشعراء: ۲۷٦. (٥) فى (ب): من يدم ، والبيت فى (ب) [ من الرجز ] . فى (ر) ما قد يعلم ، وفى (ب): ما به علم ، وأخلت (ف) بالشطر كله .

والبيت من قصيدته المفضلية « ٥٤ » ، المفضليات : ٢٣٩ ، الشعر والشعراء : ٢١٣ ، ٢١٣ . ومعاهد التنصيص : ١٦٢/١ وقال عن القصيدة : « وهي قصيدة طويلة ، ليست بصحيحة الوزن ، ولا حسنة الروى » .

[ من مجزوء الكامل ]

(ا يا مَنْ سَيَناًى عَنْ بَنيه بِهِ كَما نَأَى عَنْهُ أبوه مَثِّلْ بِقَلْبِكَ قَوْلَهِمْ: جاءَ اليقينُ فَلَقِّنوه (٢) وتحلَّلوا مِنْ ظُلْمِهِ قبلَ الفراقِ وحَلِّلوه (١)

وحدثنى أبو نصر سهل بن المرزبان ، قال : دخل ابن مكرم إلى أبى العيناء عائدًا /، فقال له : ارتفع فديتك ، قال رفعك الله إليه .

أى أماته .

وتولع رجل ببعض الظرفاء ، فقال له : رأيتك  $(^{"})$  تحتى  $(^{2})$  ، قال : مع ثلاثة مثلی  $(^{*})$  .

یعنی فی رفع جنازته <sup>(۰)</sup> .

وسمعت بعض الحكماء يقول في الكناية عن موت صديق له : قد استكمل فلان حد الإنسان [ لأن حد الإنسان ] (7) ، أنه : حي ناطق ميت (7) .

وكثيرا مايكنون عن القبر ، بالتربة ، والمضجع ، والمرقد ، والمشهد .

\* \* \*

<sup>(</sup>١-١) الأبيات لم ترد في ( ب ) و ( ش ) ، وأخل بها ديوانه المجموع ، ولم ترد في الاستدراك .

<sup>(</sup>۲) في ( م ) : فكفنوه .

<sup>(</sup>٣) في (م): ليتك.

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : تحبني .

<sup>(</sup>٥) الخبر في خاص الخاص: ٤١ ، من حوار دار بين الصاحب بن عباد ورجل يدعى أبا الحسن المافرخي ، والأذكياء : ٨٧ .

<sup>(</sup>١) أحلت به ( ف ) .

<sup>(</sup>٧) في تحسين القبيح : ٧٣ ، والتمثيل والمحاضرة : ٤٠٥ .

### فصل في الكناية عن القتل

(۱ صلى قبل حر النار بحر المناصل ۱) ، وسقى الأرض من دمه بطل ووابل . عدم برد الحياة ، وذاق حر المرهفات (۲) .

أروى منه غلة السيف .

وأحسن من هذا كله ، قول الله تعالى : ﴿ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهُ ۗ ﴾ [القصص: ١٥] . أي قتله .

وحدثنى أبو النصر محمد بن عبد الجبار العتبى ، قال : « كان وزير الوقت سلم بعض أفاضل العمال إلى ابن أبى البغل (7) عند نهوضه إلى رأس (3) العمل بالأهواز (9) ، وأمره بتصريفه من أعماله فيما يستصلحه له ، ليجبر به خلل حاله . فاستعمله على بعض أموال بيت المال ، ثم قتله تحت المطالبة بما جمعه حكم الاستيفاء عليه . وخاف درك الانتقام من جنايته على وديعة من لزمه شكر صنيعته .

فأفضى الفكر في تمحل ما يخرجه من عهدة بادرته ، ويحله من وِثاق خيانته ، فلم يجد لذلك معنى مخيلاً ، ولا لفظًا يكون على المراد دليلاً .

<sup>(</sup>۱-۱) في ( ب ) : صلى بحر النار قبل حر المناصل ، والمناصل : جمع منصل وهو السيف .

<sup>(</sup>٢) في سحر البلاغة : ١٦٢ من ( صلى قبل حر النار ... المرهفات ) .

 <sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد بن أبى البغل ، كان واليًا على الأهواز ، ثم تولى ديوان الضياع والخراج
 بأصبهان ، في عهد الخليفة العباسي المقتدر . معجم الأدباء : ٣٦/١٨ ، ( ضمن ترجمة محمد بن بحر ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ر ) : رياس ، وفي ( م ) : رياسة .

 <sup>(</sup>٥) الأهواز: سبع كور بين البصرة وبلاد فارس ، لكل كورة منها اسم ويجمعها اسم الأهواز ، فتحها أبو موسى الأشعرى في عهد عمر بن الخطاب ، سنة ١٧ هـ ، واشتهر أهلها بالبخل ، واللؤم وأرضها كثيرة الحمى ، والعقارب ، والأفاعى .

معجم البلدان : ۲۸۰/۱ - ۳۸۳ .

وطلب من يفصح عنه بالمعذرة ، ويوجب  $^{(1)}$  له سبب الانفصال من تبعة تلك المعاملة ، على شريطة مال يعظم خطره ، ويظهر في سد خصاص الحال أثره . إلى أن دل على شيخ من أرباب الصناعة ، قد أقعدته المحنة وأكسدته العطلة ، فدعاه واستنشأه كتابًا إلى الوزير في مهمات من وجوه المعاملات ، ثم دس  $^{(7)}$  حديث القتل في ضمن الكلام ، فقال له : اكتب عذرًا لهذا المعنى .

فكتب : « وأما فلان ، فإن الوزير رسم استعماله ، فلما استعملته استخونته ، فأدبته ، فوافق الأدب الأجل » .

فتعجب ابن أبي البغل من قدرته ، وسرعة فطنته ، وقوة خاطره على استخلاصه باللفظ الوجيز والمعنى المخيل (٣) عن عهدة جنايته .

ووصله بمال جزيل ، وشغله بعمل جليل .

قال مؤلف الكتاب : « أظن الشيخ / ألم في معنى ما كتبه بتوقيع لعبد الله بن ١١١/أ طاهر (٤) ، فزاد في تحسينه ، ولطف لتهذيبه .

وقد كان عبد الله ضرب بعض قواده ضربًا مبرحًا ، فمات منه ، فرفع خبره إليه ، فوقع :

« ضربناه لذنبه ، ومات بأجله » (°) .

於 栄 茶

<sup>(</sup>١) في ( ف ) : يوجه .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ومن ، وفي ( م ) : ثم يدس ، وفي ( ف ) : دث ، وأخلت بها ( ر ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) ، و ( ش ) : المحيل ، وفي ( م ) : المحل .

<sup>(</sup>٤) أبو العباس عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعى بالولاء ، ( ١٨٢ – ٢٣ هـ ) ، أمير شهير ، ولاه المأمون خراسان ، سنة ٢١٣ هـ ، وأصاب شهرة كبيرة ، فقصده ومدحه كثير من الشعراء ، وتوفى بنيسابور .

الأغاني : ١٠١/١٢ ( دار الكتب ) ، تاريخ بغداد : ٤٨٣/٩ ، وفيات الأعيان : ٨٣/٣ .

<sup>(</sup>٥) الخبر والتوقيع في خاص الخاص: ٧٠.

# السائلات السادس فيما يوجبه الوقت والحال من الكناية عن الطعام والشراب وما يتصل بهما

## فصل في الأطعمة ، وما يتعلق بها

دخل الشعبي إلى صديق له ، فعرض عليه الطعام ، وقال : أي التحفتين أحب إليك : تحفة مريم ، أم تحفة إبراهيم ؟

فقال : أما تحفة إبراهيم ، فعهدى بها الساعة ، فأخرج إليه سلة رطب . وإنما كنى عن اللحم ، لأن في قصته عليه السلام :

﴿ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ﴾ [ مود : ٦٩ ] .

وكني بتحفة مريم عن الرطب ، لأن في قصتها :

﴿ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّحْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبَا جَنِيًّا ﴾ (١) .

وسمعت أبا سعد أحمد بن محمد بن ملة الهروى (٢) ، يقول : « اجتاز المبرد بسذاب الوراق (٣) وهو على باب داره ، فقام إليه وسأله أن يسره بدخول منزله ومساعدته على مايُحضره ، فقال له المبرد : ما عندك ؟، فقال سذاب : ياسيدى ، عندى أنت وعليه أنا .

<sup>(</sup>١) مريم : ٢٥ ، والخبر في الاقتباس من القرآن : ١٥٥/١ ، ثمار القلوب : ٤٤ ، كنايات الحرجاني : ٢٠٥/١ ، محاضرات الأدباء : ٢٠٥/١ باختلاف .

<sup>(</sup>۲) سبق تعریفه فی ص ۱۱۸ .

 <sup>(</sup>٣) سذاب : أحد الوراقين ، عاش في القرن الثالث الهجرى ، وذكر له ابن خلكان خبرًا مع
 المبرد ، وفيات الأعيان : ٣١٧/٤ .

يعنى اللحم المبرد وعليه السذاب (١).

فضحك منه وأجابه <sup>(۲)</sup> .

وسمعت أبا الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي ، يقول : قال أعرابي لامرأته : أين بلغت قدركم ؟ فقالت : قد قام خطيبها .

تكنى عن الغليان (٣).

وقيل للجماز : أى البقول <sup>(١)</sup> أحب إليك ؟ فقال : بقلة <sup>(°)</sup> الذئب <sup>(٢)</sup> . يعنى اللحم .

وعلى ذكر البقول ، فقد قلت في كتاب المبهج :

 $^{(\Lambda)}$  ه أحسن مايكون وجه الخوان إذا اخضرت  $^{(\Lambda)}$  شوارب الرغفان  $^{(\Lambda)}$  .

ودخل إلىَّ يومًا بعض ظرفاء الفقهاء ، فطاولني الحديث ، ثم قال : ما قبل قوله تعالى . :

﴿ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلَا نَصَبًا ﴾ [الكهف: ٦٢].

فقلت : ﴿ ءَائِنًا غَدَاءَنَا ﴾ [ الكهف: ٦٢ ] .

قال: فاعمل عليه.

فاستظرفت هذه النادرة ، وأمرت بتقديم ما نتناوله .

وكان الخوارزمي يقول: إذا رأيت النديم يقترح أن يغني له هذا البيت: [ من المتقارب ]

خَلْيَلَىَّ دَاوَيْتُمَا ظَاهِرًا فَمَنْ ذَا يُدَاوِى جَوَّى بَاطِنَا فَاعَلَمُ أَنْهُ جَائِع يَرِيدُ أَنْ يَطْعِم .

<sup>(</sup>١) السذاب : معرب ، بقل يفرع فروعا تطلع من ساق قصيرة ، وله ورد أصفر ، وإذا انتشر سقط منه الحب ، وهو قاطع لشهوة الجماع . عيون الأخبار : ٢٨٣/٣ ، ٢٩٠ ، شفاء الغليل : ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) في خاص الحاص : ٤٥ ، وفيات الأعيان : ٣١٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) في ثمار القلوب : ٩٧٢ ، الأذكياء : ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) في (ش): النقول.

<sup>(</sup>٥) في (ش): نقلة.

<sup>(</sup>٦) الخير منسوب إلى أبي الحارث جميز في ثمار القلوب : ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٧) في ( ف ) ، ( م ) : أحضرت .

<sup>(</sup>٨) النص في الميهج : ١٢٦ ، سحر البلاغة : ٣٧ ، لباب الآداب : ٢٣٥/١ .

١١١٧/ب قال ولهذا قصة ، وهي أن رجلاً دخل دعوة / وبه جوع شديد ، فسأله المطرب عن المقترح من الغناء ، فاقترح هذا البيت .

ففطنت لمراده جارية صاحب <sup>(۱)</sup> المنزل ، وقالت لمولاها : أطعم الرجل فإنه جائع <sup>(۲)</sup> .

وقيل لبعضهم: أي الجوارشنات (٣) نقدِّم (١) لك؟ فقال: جوارشن الحنطة. يعني الخبز.

وللصوفية كنايات عن الأطعمة استظرفت منها قولهم للحمل  $(^{\circ})$ : الشهيد ابن الشهيد ، وللقطائف : قبور الشهداء  $(^{7})$  وللفالوذج ، خاتمة الخير ، وللأرز بالسكر : الشيخ الطبرى بطيلسان عسكرى ، واللوزينج : أصابع الحور  $(^{\vee})$  .

وكان الجاحظ يأكل يومًا مع محمد بن عبد الملك الزيات (^) ، فجيء بفالوذجة فتولع محمد بالجاحظ ، وأمر أن يجعل من جهته مارق من الجام (٩) ، فأسرع في الأكل حتى نظف ما بين يديه .

<sup>(</sup>١) في ( ر ) : أهل ، وسقط من ( ف ) .

 <sup>(</sup>۲) الخبر والشعر في الأغاني: ۳۰۹/۱۳، وصاحب المنزل مطيع بن إياس، والجائع سراعة بن الزندبور، وفيه (طبيبي ...)، والبيت في رسائل الخوارزمي: ١١٥، كنايات الجرجاني: ٦١٨/٢، دون عزو.

<sup>(</sup>٣) في (ش): الجوارشيات، الجوارشن: بالنون وبدونها، معربة نوع من الأدوية المركبة يقوى المعدة ويهضم الطعام. النهاية في غريب الحديث (جرشن)، اللسان (جرشن).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) ، ( ش ) ، ( م ) : أحب إليك .

<sup>(</sup>٥) في ( ر ) ، ( م ) : اللحم .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : قبور الشهداء وقبور الأنبياء .

 <sup>(</sup>٧) في ( ب ) الجوز ، وهذه الكنايات منسوبة إلى أبي القاسم الصوفي ، نديم « فناخسرو » ، في خاص الحاص : ٤٤ ، كنايات الجرجاني : ٩٧/٢ ، ٥٩٨ .

<sup>(</sup>٨) أبو جعفر محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة ، المعروف بالزيات ، وزير المعتصم والواثق ، عالم بالأدب واللغة ، من بلغاء الكتاب ، نشأ في بيت تجارة ، ونبغ في الأدب حتى نال الوزارة ، وعمل على تولية ابن الخليفة الواثق بعده ، فلم يفلح ، فلما بويع المتوكل نكبه وقتله سنة ٢٣٢ هـ ، وله ديوان شعر ورسائل .

الفهرست : ۱۷۷ ، معجم الشعراء : ۲۵ ، الأغاني : ۲۳/۲۲ ، تاريخ بغداد : ۳٤٢/۲ ، وفيات الأعيان : ۹٤/٥ .

<sup>(</sup>٩) الجام : إناء من فضة ونحوها ، يوضع فيه الشراب أو الطعام . اللسان (جوم ) .

فقال محمد : ياأبا عثمان قد تقشعت سماؤك قبل سماء الناس . فقال : أصلحك الله ، لأن غيمها كان رقيقًا (١) .

\* \* \*

## فصل في الكناية عن الشراب والملاهي ، وما ينضاف إليها

الأصل في هذا الفصل قول الشاعر:

[ من الطويل ]

أَلا فَاسْقِنَى صَهْبَاءَ مِنْ حَلَبِ الكَرْمِ وَلا تَسْقِنَى خَمْرًا بِعِلْمِكَ أَوْعِلْمَى (٢) أَلْيْسَتْ لها أَسْمَاءُ شُتَّى كثيرَةً فَهَاتِ اسْقِنيها واكنِ عنْ ذلِكَ الاسْمِ ويقال : استمطر فلان سحاب الأنس ، واستدر حلوبة السرور ، وقدح زند

ويفان : استمطر فلان سحاب الأنس ، واستدر حلوبه السرور ، وفدح زند اللهو (٣) ، واقتعد غارب الطرب .

وفلان يمرى <sup>(۱)</sup> دماء العناقيد ، ويفصد <sup>(۱)</sup> عروق الدنان ، وينظم عقود الإخوان <sup>(۱)</sup> .

وحكى الصولى ، قال : « كان ابن جدار  $^{(\vee)}$  ينقل أخبار أبي حفص بن أبي

<sup>(</sup>١) (م)، و (ش): رفيقًا، وفي (م): رفيقًا، فضحك من كلامه. والخبر في خاص الخاص: ٤٥، كنايات الجرجاني: ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٢) البيت الأول منسوب إلى ابن باذان في محاضرات الأدباء : ٣٢١/١ .

<sup>(</sup>٣) من ( استمطر ... زند اللهو ) ، في سحر البلاغة : ٤٠ ، زهر الآداب : ١٦٦/٢ .

 <sup>(</sup>٤) في (ش): يرى ، وفي (ب): يرم ، و (م) ، و (ر) يرمى ، يمرى: يمسح ضرع الناقة
 لتدر اللبن .

<sup>(</sup>٥) في ( ف ) : يفصل .

<sup>(</sup>٦) في زهر الآداب : ١٦٦/٢ ( هو يمرى دماء العناقيد ، ويفصد عروق الدنان ، وينظم عقد الندمان ) .

<sup>(</sup>٧) سبق التعریف به ، وبابن أبی أیوب فی ص ۹۰ .

أيوب إلى ابن طولون (1) ، فقال له أبو حفص : ياسيدى أبا الفضل ، إنما مجلس المدام (7) مجمع الأنْسَة ، ومسرح اللبانة ، ومداوى (7) الهم ، ومرتع اللهو ، ومعهد السرور .

وإنما توسطته لأنك عندنا ممن لايتهم غيبه » (٤) .

وكتب الصاحب: « بسط (°) مولانا لتناول ما يستمد الأنس، ويستجلب السرور، ويشرح الصدر (٦) » .

وكتب غيره : « إذا حرم الانبساط في وجوه المطالب ، حل مايجمع شمل الإخوان ، ويفرق نوازع (٧) الأحزان » .

وكنى بعضهم عنه : « بإكسير  $^{(\Lambda)}$  السرور ، وكيمياء الفرح ، وترياق  $^{(\Lambda)}$  الهموم ، وصابون الغموم ، ولحام أرحام الكرام »  $^{(\Lambda)}$  .

(١١ وكتب آخر: قد اقتعدنا غارب الأنس، وجرينا في ميدان اللهو ١١٠).

<sup>(</sup>۱) أحمد بن طولون : ولد بسامراء سنة ۲۲۰ هـ ، والده مملوك أهداه والى بخارى إلى المأمون سنة ۲۰۰ هـ ، ثم استولى على دمشق وأنطاكية والشام أثناء حرب الزنج ، وكان ابن طولون عادلاً جوادًا شجاعًا حسن السيرة حافظًا للقرآن ، وبنى جامعه المشهور ، وتوفى سنة ۲۷۰ هـ . وفيات الأعيان : ۱۷۳/۱ .

<sup>(</sup>٢) في ( ف ) ، ( ر ) : الندام .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : هداد ، وفي ( ف ) ، ( ر ) : مداد ، وفي ( م ) : مزال .

<sup>(</sup>٤) في ( ف ) : عيبه ، ( م ) : غيبته . والخبر بتبسّط في زهر الآداب : ١٦٢/٢ ، ١٦٣ .

<sup>(</sup>٥) في (ب): نشط،

 <sup>(</sup>٦) والعبارة دون نسبة في سحر البلاغة: ٤٠ ، زهر الآداب: ١٦٢/٢ ، وفيه: (قد نشطنا لتناول ما يستمد البشر ، ويشرح الصدر ) .

<sup>(</sup>٧) فى ( ب ) ، و ( ش ) : أنواع .

<sup>(</sup>٨) في ( م ) : بشير .

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) ، و ( م ) : درياق ، وهما مترادفان .

<sup>(</sup>١٠) الفقرات في اللطف واللطائف : ٦٥ ، من غاب عنه المطرب : ١٨٣ ، والتمثيل والمحاضرة : ٢٠٨ ، ٣٠١ ، ثمار القلوب : ٦٨١ ، زهر الآداب : ١٦٨/٢ .

<sup>(</sup>١١-١١) أخلت بها ( ب ) ، و ( ش ) ، وفى ( م ) : قد اقتعدنا غارب السرور ، وجرينا في ميدان اللهو والحبور . والنص في سحر البلاغة : ٣٩ ، زهر الآداب : ١٧١/٢ .

وكتب آخر : « عمدنا لقداح اللهو فأجلناها ، / ولمراكب السرور ١١٣/أ فامتطيناها » (١) .

وذكر الخوارزمي في كتاب « الأمثال المولدة » أنه يقال للسكران إذا بلغ غاية السكر : قد عبر موسى البحر (٢)

وسئل عبيد راوية الأعشى عن معنى قول الأعشى :

[ من الكامل]

وسَبِيئةِ مُمَّا تُعَتِّقُ بابِلَ كَدَمِ الذَّبيحِ سَلَبَتُهَا جِرْيالَهَا (٣) فقال: قد شربتها حمراء، وبُلْتها بيضاء (٤).

والجريال: لون الخمر (٥).

ويروى عن الشعبى أنه قال : « ما سمعت في الكنايات والمعاريض أحسن مما دار بين عبيد الله بن زياد (7) ، وبين حارثة بن بدر (7) .

فإن عبيد الله قال له يومًا : ما هذا الخدش بوجهك ؟ فقال : إنى سقطت من فرس لى أشقر .

يعنى الخمر .

فقال: أين أنت عن الأشهب الوطيئ ؟

<sup>(</sup>١) في سحر البلاغة : ٣٩ ، ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) ذكره صاحب شفاء الغليل: ٢٤٥ ، وسمى كتاب الخوارزمي: ﴿ الأَمْثَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ديوان الأعشى : ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : تجيزاء ، وفي ( ش ) : صفراء .

 <sup>(</sup>٥) الخبر والشعر قَبَى الشعر والشعراء: ٢٦٠/١، وفيه: ومدامة ...، وفي المعانسي الكبير :
 ٤٣٧/١ وفيه: وسبيقة ، محاضرات الأدباء: ٣٢٩/١ ، شفاء الغليل: ٦٧ .

<sup>(</sup>٦) عبيد الله بن زياد بن أبيه ، تولى إمارة العراق بعد موت أبيه ، وهو الذى فوضه يزيد بن معاوية لقتل الحسين بن على رضى الله عنه ، فكانت فى عهده مأساة كربلاء ، وقتله المختار بن عبيد الثقفى ثأرا لمقتل الحسين .

<sup>(</sup>٧) حارثة بن بدر الغداني ( ... – ٦٤ هـ ) ، كان مقربًا من زياد بن أبيه ، وكان مكبًا على الشراب ، فلما مات زياد ، جفاه عبيد الله لإدمانه الشراب ، وصرفه عنه بتوليته بعض المدن الصغيرة في العراق ، وقتل في حرب مع الخوارج . وفيات الأعيان : ٢/٢ ه .

يعنى الماء <sup>(١)</sup> .

ويقال في الكناية عن القليل الشرب: فلان مُسْعُطيّ .

وهو من قول ابن لنكك:

[ من الوافر ]

- فَدَيْتُكَ لَوْ عَلِمْتَ بِيَعْض مابِي لل جَرَّعْتَنِي إلّا بمُسْعُطْ (٢)
- بِحَسْبِكَ أَنَّ كَرْمًا في جوارى أمرُ بِبابِهِ فَأَكَادُ أَسْقُطْ (٣) وأنشدني السيد أبو جعفر محمد بن موسى الموسوى لبعضهم:
- وَيَدّعى الشَّرْبَ في رِطْلٍ وَباطِيةٍ وأُمُّ عَنْتَرَةَ العَبْسِيَّ تَكْفيهِ (<sup>٤)</sup> يعنى : زبيبة ، واسم أم عنترة زبيبة .

ومثل هذه الكناية ، - وإن كان من غير هذا الباب - قول ابن طباطبا :

مُنَعَّمُ الجِسْمِ تَحكى الماءَ رِقَّتُهُ وَقَلْبُهُ قَسْوَةً يَحْكَى أَبَا أَوْسِ (٥) يعنى حجرًا ، فوضع مكان الحجر ، أبا أوس ، والد أوس بن حجر (٢)

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار: ٢٠١/٢، ٢٠٢، العقد الفريد: ٢٦٢/٢، ، كنايات الجرجاني: ٥٥٣/٢، ، عيون الأخبار: ٣٢٦/١، العقد الفريد: ١٦٠/٣، ، باختلاف في الأشخاص، والمكنى عنه ( اللبن والنبيذ ) .

<sup>(</sup>٢) مسعط: وعاء السعوط، (النشوق)، جمعه: مساعط.

<sup>(</sup>٣) اليتيمة : ٢١٧/٢ ، خاص الخاص : ١١٢ ، ديوان المعانى : ٣٣٠/١ ، معاهد التنصيص : ٧/٢ ، باختلاف بعض الألفاظ . ومنسوب إلى ابن أيبك في حلبة الكميت للنواجي : ٤١ ، وإلى سيدوك الواسطى في الإعجاز والإيجاز : ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٤) الرطل: الذي يوزن به ويكال ، وجمعه : أرطال . الباطية : إناء عظيم من الزجاج وغيره ، يتخذ للشراب . ثمار القلوب : ١٥٩ ، كنايات الجرجاني : ٢/٤٥٥ ، وفيه :... في كأس وفي قدح .

<sup>(</sup>٥) البيت في الصناعتين : ٣٧٠ . (٦) أوس بن حجر بن عتاب بن عبد الله التميمي ، شاعر تميم في الجاهلية ، عمر طويلا ، ولم يدرك

<sup>(</sup>٦) أوس بن حجر بن عتاب بن عبد الله التميمي ، شاعر بميم في الجاهلية ، عمر طويلا ، ولم يدرك الإسلام ، روى زهير بن أبي سلمي شعره ، وجعله ابن سلام في الطبقة الثانية من فحول الجاهليين . طبقات ابن سلام : ٩٧/١ ، الشعر والشعراء : ٢٠٢١ ، الأغاني : ٧٠/١١ ( دار الكتب ) .

ثم نعاه عليه أبو مسلم محمد بن بحر (١) فكتب إليه :

7 من الطويل ٢

مُصَلَّبَةِ المعْني فَجاءَتْكَ واهِيَهْ عَنِ الحَجَرِ القاسي فأَوْرَدْتَ داهِيَهُ فَمِي بِأْبِي القِرْمِ الهُمامِ مُعاوِيَةُ

أبا حَسَن حاولْتَ إيرادَ قَافِيَةٍ وقُلْتَ : أَبَا أَوْسَ ، تُريدُ كِنايَةً فإنْ جازَ هذا ، فاكْسَرَنْ غَيْرَ صاغِرِ يعنى صخرًا ، وهو اسم أبي سفيان .

وإلَّا نَصَبْنا بَينْنَا لَكَ وَقْعَةً ﴿ فَتُصْبِحُ مَمْنُوًّا بِصِفِّينَ ثَانِيَهِ (٢)

ثم عاد بنا الحديث إلى شرط الفصل.

كتب الأستاذ الطبرى يصف مطربًا: « فلان طبيب القلوب والأسماع ، ومحیی موات الخواطر والطباع » <sup>(۳)</sup> .

وقال غيره : « فلان يطعم الآذان سرورًا ، ويقدح في القلوب نورًا » (٤) . وكتب الصاحب: « أعلام الأنس خافقة ، وألسن الملاهي ناطقة » (°). و كتب أبو الفرج الببغاء  $^{(7)}$  : « قد فض اللهو ختامه ، ونشر الأنس أعلامه »  $^{(4)}$  .

وقال غيره : « قد سمعنا ما يرفع حجاب الأذن / ، ويأخذ بمجامع القلب ، ١١٣/ب ويمتزج بأجزاء النفس » <sup>(^)</sup>.

<sup>(</sup>١) أبو مسلم محمد بحر الأصفهاني ( ٢٥٤ – ٣٢٢ هـ ) ، معتزلي من كبار الكتاب ، كان عالمًا بالتفسير ، ولي أصفهان وبلاد فارس للمقتدر ، حتى دخل البويهيون بغداد فعزل من منصبه ، من مصنفاته : ( جامع التأويل في التفسير ، الناسخ والمنسوخ ) معجم الأدباء : ٣٥/١٨ .

<sup>(</sup>٢) ممنوا : مبتلي ، من مني بكذا : أي ابتلي . الأبيات في الصناعتين : ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٣) في سحر البلاغة : ٤٠ ، لباب الآداب : ٢٣٧/١ ، زهر الآداب : ٣٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) منسوب إلى أبي العتاهية في آداب الملوك : ١٤٨ ، ودون عزو في سحر البلاغة : ٤٠ ، زهر الأداب: ٣٢/٣.

<sup>(</sup>٥) سحر البلاغة : ٣٩ ، لباب الآداب : ٢٣٦/١ ، زهر الآداب : ١٧٠/٢ .

<sup>(</sup>٦) أبو الفرج عبد الواحد بن نضر بن محمد المخزومي ، المعروف بالبيغاء ( ... – ٣٩٨ هـ ) ، شاعر مشهور من أهل نصيبين ، اتصل بسيف الدولة الحمداني ومدحه ، وتنقل بين الموصل وبغداد ، ونادم كثيرًا من الملوك والرؤساء ، وكان يكتب لعدة الدولة أبي تغلب الحمداني ، ودارت بينه وبين أبي إسحاق الصابي مراسلات كثيرة ، وله ديوان شعر مطبوع . اليتيمة : ٢٩٣/١ ، تاريخ بغداد : ١١/١١ ، وفيات الأعيان : ١٩٩/٣ .

<sup>(</sup>٧) سحر البلاغة : ٣٩ ، اليتيمة : ٩٤/١ ، زهر الآداب : ١٧١:٢ .

<sup>(</sup>٨) سحر البلاغة : ٤٠ ، لباب الآداب : ٢٣٧/١ ، زهر الآداب : ٣٢/٣ ، وفيها فقرة زائدة «غناء يبسط أسرة الوجه » .

# المباب السكابُع فى فنون شتى من الكناية والتعريض مختلفة الترتيب

#### فصل

## في الكناية عن العزل ، والهزيمة ، وبعض الألفاظ السلطانية

قال الرشيد ليحيى بن خالد (١): قد أردت أن أجعل الخاتم الذي إلى أخى الفضل إلى أخى جعفر ، واحتشمت من الكتاب إليه .

فاكتب أنت إليه واكفنيه ، فكتب إليه يحيى : يابني ، قد رأى أمير المؤمنين أن يحول الخاتم من شمالك إلى يمينك .

فكتب إليه: سمعًا وطاعة ، وما انتقلت عنى نعمة صارت إلى أخى (٢) . وكتب عامل إلى المصروف به ، فألطف وظرف : « قد قلدت العمل بناحيتك ، فهناك الله بتجديد (٣) ولايتك ، وأنفذت (٤) خليفتى لخلافتك (٥) ،

<sup>(</sup>۱) يحيى بن خالد بن برمك ( ۱۲۰ – ۱۹۰ ه )، مؤدب الرشيد ، وكان الرشيد يجله كثيرًا ، ورفض تهديد الهادى بتنحية الرشيد عن ولاية العهد ، ولذلك فوض إليه الرشيد أمور الحلافة بعد توليه ، واستوزر ابنه الفضل مدة ، ثم ولاه خراسان سنة ۱۷۸ ه ، كما قرب جعقر اليومكى ( ۱۵۰ – ۱۸۷ ه )، وفوض إليه أمور الحلافة ، فلما نكب الرشيد البرامكة قتل جعقرًا ، وحبس أباه وأخاه الفضل ، إلى أن ماتا فى السجن . الطبرى : ۲۰۷ ، ۲۲۷ ، الوزراء والكتاب : ۲۰۷ ، ومواضع أخرى ، معجم الأدباء : ۲۰۷ ، وفيات الأعيان : ۲۷۷ ، ۲۱۹/۲ ، ۲۱۹/۲ ، البداية والنهاية : ۱۹٤/۱ .

<sup>(</sup>٢) الوزراء والكتاب لابن عبدوس : ٢٠٧ ، محاضرات الأدباء : ٨٧/١ ، وفيات الأعيـــان : ٢/٧٨ ، وجواب الفضل في الإعجاز والإيجاز : ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) في ( ر ) : تجلد ، وفي ( ش ) : بجدید ، وفي ( ف ) : بحدود .

<sup>(</sup>٤) في ( ف ) : وأبعدت .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) ، وفي ( ش ) ، و ( ر ) : بخلافتك .

فلا تخله من هدايتك ، إلى أن يمن الله بزيارتك » (١) .

فأجابه بهذه الأحرف: « ماانتقلت عنى نعمة صارت إليك ، ولا خلوت من كرامة اشتملت عليك ، وإنى لأجد صرفى بك ولاية ثانية ، وصلة من الوزير وافية ، لما أرجوه بمكانك من حسن الخاتمة ومحمود العاقبة » (٢) .

ومن ألفاظ الكناية عن العزل: قد أغمد سيف كفايته ، وعطل الديوان من رياسته ، حط عنه ثقل العمل. وقد يكنى عن العزل بالصرف ، وعن المصادرة بالمواقفة (٣) ، وعن الهزيمة بالتراجع والتحيز (٤) .

كما كتب أبو إسحاق الصابى عن بختيار إلى صاحب طرف بإزاء عدو: « وإن حزبك أمر يوجب الاحتراس منه ، عملت على التحيز إلى الحضرة فإنها ممهدة (°) لك ، غير نائبة عنك » .

ويكنى عن شغب العسكر باللوثة ، كما كتب أبو الحسن التومى عن أبى على الصاغانى (٦) : « وقد بدرت من الحشم (٧) لوثة ، أعان الله على استدراكها ومداواتها » .

<sup>(</sup>١) النص في خاص الخاص : ٥ ، من رسالة كتبها على بن محمد الفياض إلى ابن أبي البغل ، عندما عزل عن ولاية الأهواز ، وتولى الفياض مكانه .

<sup>(</sup>٢) في خاص الخاص : ٥ ، ٦ ، من رسالة رد بها ابن أبي البغل على رسالة على بن محمد الفياض السابقة .

 <sup>(</sup>٣) في ( ر ) : بالمواقعة ، وفي ( م ) : الموافقة ، والمواقفة : واقفه أى وقف معه في حرب أو
 خصومة ، أو جعل الأموال وقفًا .

<sup>(</sup>٤) في كتاب النساء : الجاحظ : ٢٤٨ ، وتحسين القبيح : ٣٦ ، سر الفصاحة : ١٩٣ .

<sup>(</sup>٥) في ( ر ) : متمهدة ، وفي ( ف ) : متمحطة .

<sup>(</sup>٦) أبو على الصاغانى ، كان واليًا على نيسابور من قبل الأمير نوح بن نصر السامانى ، ثم حرج على الأمير نوح فحاربه ، وانهزم الصاغانى ، وأسر كثير من رجاله منهم أبو القاسم على بن محمد الإسكافى الكاتب راجع اليتيمة ومعجم الأدباء ( فى ترجمة على بن محمد الإسكافى ) .

<sup>(</sup>V) في ( ف ) : من الجسم في التجمع ، وفي ( ر ) : من الحشم في التجمع .

ويكنى عن التقييد ، فيقال : استوثق منه بالحديد .

ويروى أن الحجاج قال للغضبان بن القبعثرى (١): لأحملنك على الأدهم. يكنى عن التقييد . . فتغابى عليه ، وقال : مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب .

فقال: إنه الحديد، قال: لأن يكون حديدًا أحب إلى من أن يكون بليدًا (٢). ويكنى عن الرشوة بصب الزيت في / القنديل (٣)، وربما قيل كذلك (٤) القندلة.

وكان يحيى بن خالد ولى ديوان الخراج رجلاً من أهل خراسان : يقال له أبو صالح (٥) ، فارتشى فعزله وولى مكانه سعدان بن يحيى ، فقيل فيه :
[ من مجزؤ الرمل ]

صُبُّ فى قِنْديلِ سَعْدا نَ مَعَ التّسْليمِ زَيْتا وقَـناديـلِ بَـنـيـهِ قَبْلَ أَنْ تُخْفى الكُمَيْتا (٦) فعزله يحيى: وأعاد أبا صالح فقيل فيه:

[ من السريع ]

قِنديلُ سَعْدانَ على ضَوْئهِ فَرْخٌ لقنديلِ أبى صالِح (٧)

<sup>(</sup>۱) الغضبان بن القبعثرى الشيبانى ، سيد بنى بكر بن وائل ، كان من أشراف العراق الذين ناصروا الأمويين فى أثناء حرب عبد الملك بن مروان لمصعب بن الزبير ، وبعد أن تولى الحجاج العراق ، قبض عليه وسجنه . تارخ الطبرى : ۱۸٤/۷ ، الأغانى : ٣١٠/٨ .

 <sup>(</sup>۲) الحبر في فقه اللغة : ٥٤٧ ، دلائل الإعجاز : ١٣٨ ، كنايات الجرجاني : ٣٩٧/١ ، حسن التوسل : ١٠٥٠ .

<sup>(</sup>٣) التمثيل والمحاضرة : ٢٨١ ، محاضرات الأدباء : ٩٧/١ ، شفاء الغليل : ١٨١ .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) ، و ( م ) ، و ( ش ) : لذلك .

 <sup>(</sup>٥) اسمه فى الوزراء والكتاب أبو صالح يحيى بن عبد الرحمن : ٢٥٦ ، وفى ثمار القلوب ، أبو
 صالح بن ميمون : ١٥٢ .

 <sup>(</sup>٦) فى الوزراء والكتاب : ٢٥٦ ، كنايات الجرجانى : ٢٥١/٢ : أنشدهما هارون الرشيد فى سعدان بن يحيى ، كاتب زوجته ، أم جعفر زبيدة ، وفى ثمار القلـوب : ١٥٢ ، ومواسـم الأدب : ١٤٣/١ ، دون عزو .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : فرع لقنديل .

# تَراهُ في مجْلِسِهِ أَحُولاً مِنْ لِحِهِ (١) للدُّرْهمِ اللامِحِ (١)

وفي هذه الكناية أنشدت لابن لنكك:

" [ من الوافر ]

أَقُولُ لِعُصْبَةِ بِالْفِقْهِ صَالَتْ وَقَالَتْ: مَا خَلَا ذَا الْعِلْمَ بَاطِلْ (٣) أَجَلْ لَاعَلْمَ يُوصِلُكُمْ سِواهُ إلى مالِ اليتامى والأرامِلْ أَرَاكُمْ تَقْلبونَ الحَكْمَ قَلْبًا (٤) إذا ماصُبَّ زَيْتُ في القَنادِلْ (٥)

وسمعت أبا زكريا يحيى بن إسماعيل الحربى (٦) ، يقول: قد كنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، عن استخراج الخراج ، والعُشُر ، وسائر حقوق بيت المال ، بقوله: أدِرُوا لِقْحة المسلمين .

أراد بلقحتهم : درة الفيء والخراج التي منها عطاؤهم .

张 张 张

<sup>(</sup>١) في ( ف ) ، و ( ر ) : لمحة الدرهم .

 <sup>(</sup>۲) فى الوزراء والكتاب : ۲۰۱ ، ثمار القلوب : ۱۰۲ ، وكنايات الجرجانى : ۲۰۱/۲ ،
 ونسبهما لأم جعفر زبيدة زوج الرشيد ، ومواسم الأدب : ۱٤٣/۱ .

<sup>(</sup>٣) في ( ف ) ، ما جلاد العلم .

<sup>(</sup>٤) في ( ف ) : قبلاً .

<sup>(</sup>٥) الأبيات في معجم الأدباء : ٨/١٩ ، وورد البيت الثالث في شفاء الغليل : ١٨١ .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : الحرثي ، و ( ش ) : الحرى ، وفي ( ر ) ، ( م ) : الحارثي .

وهو أبو زكريا يحيى بن إسماعيل بن يحيى بن زكريا بن حرب الحربي النيسابورى ، من المحدثين روى عنه الحاكم صاحب المستدرك ، وروى عنه الثعالبي في كتبه .

اليتيمة : 4/9/3 ، ومواضع أخرى ، وترجم له ابن الأثير في اللباب في تهذيب الأنساب : 8/9/3 . 8/9/3 .

### فصل في الكناية عما يتطير من لفظه

يكنى عن اللديغ بالسليم ، وعن الأعمى بالبصير ، وعن المهلكة بالمفازة ، وعن ملك الموت بأبي يحيى (١) .

وقد ظرف الصاحب في وصف أخوين : مليح وقبيح ، حيث قال : [ من السريع ]

يَحْيى حكَى المحيْا ولكنْ لَهُ أَخٌ حكَى وَجْهَ أَبَى يحيى (٢) ويكنى عن الحبشى بأبي البيضاء (٣) .

كما قال الشاعر:

[ من الطويل ]

أبو صالِح ضِدُّ اسْمِهِ واكْتِنَائهِ كَماقَدْ يُرى الزَّجْيُّ يُدْعَى بعنْبُرِ (١) ويُكْنَى أَبَّا البيضاءِ واللَّونُ حالِكُ ولكنَّهُمْ جاءوا بِهِ للتَّطَيُّرِ (٥) ولكنَّهُمْ جاءوا بِهِ للتَّطَيُّرِ (٥) ولكنَّهُمْ وإبراهيم ابنى عبد الله بن ولما ورد الخبر على المنصور (٦) بخروج محمد وإبراهيم ابنى عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) تحسين القبيح : ٣٦ ، ثمار القلوب : ٢٤٦ . والكناية عن ملك الموت بأبي يحيى في كنايات الجرجاني : ٣٧٠/١ .

<sup>(</sup>٢) أخل به ديوانه المجموع ، وهو في اليتيمة : ٣٢٢/٣ ، ثمار القلوب : ٦٧ .

وروايته: يحيى حلو المحيا ولكن له ...

<sup>(</sup>٣) تحسين القبيح : ٣٦ ، ثمار القلوب : ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٤) في ( ر ) : يكني بعنبر .

<sup>(</sup>٥) البيتان دون عزو في ثمار القلوب : ٢٥٠ .

روايتهما : أبو غالب ...

ويكنى أبو البيضاء واللون أسود .

<sup>(</sup>٦) أبو جعفر المنصور : عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس ( ٩٥ – ١٥٨ ه ) ، ثانى خلفاء بنى العباس ، بويع بالخلافة سنة ١٣٦ ه ، بنى بغداد ، يعد هو المؤسس الحقيقى للدولة العباسية ، توفى ببئر ميمون فى مكة حائجا ، ودفن بالحجون بمكة .

تاريخ الطبرى : ٧١/٧ ، ٢٢/٨ ، البداية والنهاية : ١٢١/١٠ ، تاريخ الحلفاء : ٢٥٩ .

الحسن (١) بالبصرة ، وهو في بستان له ببغداد ، نظر إلى شجرة ، فقال للربيع (٢) : ما اسم هذه الشجرة ؟ فقال : طاعة ياأمير المؤمنين ، وكانت خلافًا (٣) . فتفاءل المنصور بذلك وعجب من ذكائه (٤) .

و نظير هذه الحكاية – وإن كانت في معنى آخر – ما يحكى أن رجلاً مر في صحن دار الرشيد ، ومعه حزمة خيزران ، فقال الرشيد للفضل بن الربيع ( $^{\circ}$ ) : ما ذاك ؟ فقال : عروق الرماح ياأمير المؤمنين . وكره أن يقول الخيزران ( $^{\circ}$ ) ، لموافقته / اسم والدة الرشيد ( $^{\circ}$ ) .

١١٤/ب

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب ( ۰۰۰ - ١٥٤ هـ) ، خرج على المنصور في المدينة المنورة ، وبايعه أهلها بالخلافة ، فبعث إليه المنصور عيسى بن موسى فقتله ، ولقب محمد بالنفس الزكية .

وأخوه إبراهيم ، خرج على المنصور في البصرة ، فبعث إليه عيسى بن موسى فقتله سنة ١٤٥ هـ ، قبل توجهه إلى النفس الزكية في المدينة المنورة .

البداية والنهاية : ٨٠/١٠ - ٩٥ .

<sup>(</sup>۲) أبو الفضل الربيع بن يونس بن محمد بن أبى فروة ( ۰۰۰ – ۱٦٩ هـ ) ، من موالى بنى العباس ، اتخذه المنصور حاجبًا ثم وزيرًا ، وكان مقربًا إليه . الوزراء والكتاب : ١٢٥ ، تاريخ بغداد : ٤١٤/٨ ، وفيات الأعيان : ٢٩٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) الخلاف: شجر الصفصاف.

 <sup>(</sup>٤) الحبر في آداب الملوك للثعالبي: ٧٨، وفي كنايات الجرجاني: ٤٠٢/١، الفخرى في
 الآداب السلطانية: ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد بن أبي فروة ( ١٤٠ – ٢٠٨ هـ ) ، ولد الربيع ، حاجب المنصور ، كان من كبار خصوم البرامكة ، وعين وزيرًا بعد نكبتهم في عهد الرشيد ، وأقره الأمين على وزارته ، فعمل على تنحية المأمون عن ولاية العهد ، فلما قتل الأمين ، عفا عنه المأمون ، ومات بـ « طوس » . الوزراء والكتاب : ١٨٩ ، ومواضع أخرى ، تاريخ بغداد : ٣٤٣/٢١ ، وفيات الأعيان : ٣٧/٤ ، شذرات الذهب : ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٦) الخيزران: زوج المهدى وأم الهادى والرشيد، كانت تتدخل فى شئون الحكم أيام الهادى، فعنفها وحجبها، وقيل: إنها دست السم للهادى، لما أراد تنحية الرشيد عن ولاية العهد، وتوفيت فى عهد الرشيد. تاريخ الطبرى: ٢٣٨/٨، تاريخ بغداد: ٤٣٠/١٥، البداية والنهاية: ١٦٣/١٠.

<sup>(</sup>٧) الحبر في كنايات الجرجاني : ٤٠٢/١ ، وآداب الملوك : ٧٨ ، الأذكياء : ٣٠ .

فأما الكناية عما لا ينبغى أن يكنى عنه فها هنا حكاية مليحة فيما ذكر ابن عبدوس  $^{(1)}$  فى كتاب الوزراء والكتاب : « أنه عرض على المتوكل أسماء جماعة من الكتاب ليقلدوا الأعمال ، فكان مما عرض عليه اسم طمّاس  $^{(7)}$  ابن أخى إبراهيم بن العباس .

فضرب عليه ، وقال : لا يُولّى  $(^{7})$  ولا كرامة ، فإنه يبكى من الحجامة ، ويسمى الشمس : العدوة ويكنى عن الحية  $(^{5})$  بالطويلة ، وعن الجن بعمار الدار  $(^{\circ})$  .

## فصل في الكناية عن مرمة البدن

سمعت الأستاذ الطبرى ، يقول : كنت يومًا بين يدى سيف الدولة بحلب ، فدخل إليه ابن عم له ، فاستبطأه سيف الدولة ، وقال له : أين كنتَ اليوم ؟ وبم اشتغلتَ ؟

فقال : أيد الله مولانا ، حلقتُ رأسي ، وأصحلتُ شعرى ، وقلّمتُ أظفارى . فقال له : لو قلتَ : أخذتُ من أطرافي (٢) ، كان أوجز وأبلغ .

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الله محمد بن عبدوس الكوفى ، المعروف بالجهشيارى ، كان هو ووالده من كبار رجال الدولة العباسية ، تولى والده الحجابة فى عهد المقتدر سنة ۳۰۱ هـ ، وتولى محمد الحجابة سنة ۳۰۲ هـ ، وله كتاب الوزراء والكتاب . الفهرست : ۱۲۷ ، النجوم الزاهرة : ۲۷۹/۳ .

<sup>(</sup>۲) طماس : هو أحمد بن عبد الله بن العباس الصولى ، عم أبى بكر الصولى ، وابن أخى إبراهيم ابن العباس ، كان أعور ، وتولى إمارة قزوين ، وهجاه البحترى بمقطوعات شعرية كثيرة .

أخبار أبي تمام : ٢٧٠ ، الأغاني : ٤/١٩ ، ديوان البحتري : ٢٢٨٦/٤ ، ٢٢٨٦/ .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : تولى . ( ٤) في ( ر ) ، ( ش ) : اللحية .

<sup>(</sup>٥) لم أجده في المطبوع من الكتاب لأنه توقف عند خلافة المأمون ، وليس في المستدرك المجموع ، والحبر في لطائف المعارف للثعالبي : ٥٢ ، وفي تحسين القبيح : ٣٦ ( الطويلة : عند المخنثين كناية عن اللحية ، والعمار : كناية عن الجن ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : أوطاري .

وأحسن من هذا قول الله تعالى : ﴿ ثُمَّ لَيُقَضُّواْ تَفَكَهُمْ ﴾ [ الحج: ٢٩]. قال أبو منصور الأزهرى في كتاب تهذيب اللغة : «لم يفسر أحد من اللغويين التفث كما فسره النضر بن شميل (١) ، إذ جعل التفث : الشعث ، وجعل قضاءه : إذهابه بدخول الحمّام ، والحلّق ، والأخذ من الشعر ، ونَتف الإبط ، وحلّق العانة » (٢).

ومن لطائف الأطباء ، كنايتهم (٣) عن الإسهال : بالاستفراغ ، وعن القئ : بالتعالج .

ووجدت بخط أبي الحسن السلامي (٤) في دفتر من منتخب شعره ، أتحف به أبا الحسن محمد بن عيسى الكرجي (٥) أبياتًا له بديعة في الكناية عن النورة (٦) :

<sup>(</sup>۱) أبو الحسن النضر بن شميل بن خرشة التميمي المازني ( ۱۲۲ – ۲۰۳ هـ) ، أحد الأعلام في معرفة أيام العرب ، والأشعار ، واللغة ، والحديث ، ولد بجرو ، وانتقل إلى البصرة مع أبيه ، سنة ١٢٨هـ ، ثم تولى قضاء مرو وتوفى بها ، له مصـــــنفات منها : ( غريب الحديث ، الأنواء ، الصفات ... ) .

الفهرست : ۷۷ ، طبقات التحويين للزبيدى : ٥٥ ، معجم الأدباء : ٢٣٨/١٩ ، وفيات الأعيان : ٣٩٧/٥ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة ، واللسان – (تفث ) ، وفيهما : « قال ابن عباس : التفث الحلق ، والتقصير ، والأخذ من اللحية والإبط ، والذبح والرمى ، وتابعه الجوهرى فى الصحاح ، وقال الفراء : نحر البُدْن ، والحلق ، وتقليم الأظافر ، ووافق أبو عبيدة وابن الأعرابى النضر بن شميل فى تفسيره ... ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : كناياتهم ، وقد تقدمت الكناية عن القيء ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد المخزومي السلامي ( ٣٣٦ - ٣٩٣ هـ ) ، من أشعر أهل العراق في عصره ، ولد في بغداد ، وانتقل إلى الموصل ، ثم إلى أصبهان ، فاتصل بالصاحب بن عباد الذي جعله في خاصته ، ونادم عضد الدولة البويهي ، وبعد موت عضد الدولة ضعف حاله ، ومات فقيرًا ، ونسبته إلى دار السلام ( بغداد ) .

يتيمة الدهر : ٤٦٦/٢ ، تاريخ بغداد : ٣٣٥/٢ ، وفيات الأعيان : ٤٠٣/٤ .

<sup>(</sup>٥) ( ب ) ، ( ش ) : محمد بن عبد الله الكرخي .

وهو أبو الحسن محمد بن عيسى الكرجى ، نسبته إلى مدينة الكرج بين أصبهان وهمذان ، أهداه الثعالبي كتابه تحسين القبيح . تتمة اليتيمة : ٢٢/ ، تحسين القبيح : ٢٧ .

<sup>(</sup>٦) النورة : حجر يزال به الشعر من الجسم .

[ من المنسرح ]

لما الْتَحى أَصْبَحَتْ عمامَتُهُ الدوصارَ يحتالُ أَنْ يلينَ بحلُ في كُلِّ يَوْمٍ تَراهُ مُؤْتَزِرًا وما عَلِمنا بأنَّهُ قَمَرٌ

ـسَّوْداءُ تَحْكى مُخْضَرَّةَ الحُبُك (١)
ق الجزِّ عنْ رِدْفِهِ أو الفَنكِ (٢)
بالرَّوْضِ بَيْنَ الحَياضَ والبِركِ
حتى اكْتَسِى قِطْعَةً مِنَ الفَلكِ (٣).

فصل

فيما شذ عن هذا الكتاب (١) من كنايات أخبار النبي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَنهما أن النبي عَلَيْكُمُ قال : (٥) لا يَقُولَنَ أَحَدُكُم : خَبْنَتْ نَفْسِي ، ولْيَقُلْ : لَقِسَتْ (٦) نَفْسِي ) (٧) .

ويروى أن بني قريظة وكعب بن أسد لما عاقدُوا النبي عَلَيْكُ على الموادعة،

 <sup>(</sup>١) في ( ب ) ، غمامته . الحبك : كذا في ( ب ) ، واليتيمة ، وفي باقى النسخ الحنك .
 والحبك أقرب إلى الصواب وصحة التشبيه ، والحبك : جمع حِباك وهو الخط الأسود على جناح المخمامة ، والأخضر يطلق على الأسود مجازًا .

اللسان ، وأساس البلاغة ( حبك . وخضر ) .

 <sup>(</sup>٢) جَزَّ : قطع ، والجُزاز ، ما قطع من كل شيء ، الجزُّ : ما جز من الصوف . الفنك : مجتمع الوركين ، ومنبت الذنب .

<sup>(</sup>٣) الأبيات له في اليتيمة : ٤٧٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : الباب .

<sup>(</sup>٥) كلام الثعالبي يوحي بأن أبا أمامة صحابي ، ولكنه ليس صحابيا ، فهو أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسى ، أبوه صحابي مشهور ، وكان أبو أمامة ثقة كثير الحديث ، روى هذا الحديث عن أبيه سهل الحديث ، روى هذا الحديث عن أبيه سهل الحديث . وزي ترجمة أبيه ) . ابن حنيف . طبقات ابن سعد : ٤٧١/٣، الاستيعاب : ٩١/٢ ، الإصابة : ٨٦/٢ ( في ترجمة أبيه ) .

<sup>(</sup>٦) لقست : غثت ، واللقس : الغثيان . النهاية في غريب الحديث ، واللسان ( لقس ) .

<sup>(</sup>٧) الحديث في صحيح البخاري ، كتاب الأدب ، باب لا يقل خبثت نفسي .

وصحيح مسلم ، كتاب الأدب من الألفاظ ، باب كراهة قول : خبثت نفسي .

قبلها منهم ، فلما كان عام الخندق أتاهم حيى بن أخطب (١) وحملهم على نقض العهد ، فنقضوه .

فأتى (٢) الخبر إلى النبى عَيِّلِيَّهِ ، فبعث رجالاً (٣) ليتعرفوا الخبر ، وقال لهم : ( إِنْ كَانَ حَقًّا فَالْحَنُوا بِهِ إِلَىّ لَحَنًا أَعْرِفُه ، ولا تَفُتّوا في أَعْضادِ النّاسِ ، وإِنْ كانوا عَلَى الوفاءِ ، فَصَرِّحوا واجْهَروا به ) . فأتوهم ، فخرقوا (٤) كتابهم الذي عاقدوا عليه رسول الله عَيْلِيَّةِ . ورجع القوم فقالوا : عضل والقارة (٥) . يكنون أنهم غدروا كما غدرت عضل والقارة (٦) ، وهم بنو الهون بن خزيمة ، قدموا على النبي عَيْلِيَّةٍ فقالوا : يارسول الله إن فينا إسلامًا ، فابعث إلينا نفرًا من أصحابك يعلموننا .

فبعث معهم سبعة نفر ، أميرهم مَرْثَد بن [ أبى ]  $^{(V)}$  مرثد ، فلما كانوا ببطن الرجيع  $^{(\Lambda)}$  ، وهو ماء لبنى هذيل ، قال العضليون لمرثد : أقيموا حتى نرتاد لكم منز  $\mathbb{Z}^{(\Lambda)}$  .

<sup>(</sup>۱) حيى بن أخطب النضرى ( ... - ٥ ه ) ، من زعماء يهود بنى النضير ، أدرك الإسلام ، وآذى المسلمين كثيرًا في المدينة وألب قبائل العرب على المسلمين يوم الحندق ، فأسره المسلمون يوم بنى قريظة ، وقتلوه ، ثم تزوج النبى ابنته السيدة صفية . السيرة النبوية : ٢١٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : تواتر ..

 <sup>(</sup>٣) الرجال هم: سعد بن مُعاذ، وسعد بن عبادة، وعبد الله بن رَوَاحة، وخَوَّات بن مجبير. في
السيرة النبوية: ٢٢١/٣، وفي الكامل للمبرد: ٣١٨/٣ سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة.

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) ، ( ش ) ، فحرقوا .

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية: ٣٢٢/ ، ٢٢٢ ، الكامل للمبرد: ٣١٨/٣ ، النهاية في غريب الحديث ، واللسان ( لحن ) .

<sup>(</sup>٦) عضل والقارة : من ولد الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . المعارف : ٦٥ ، جمهرة أنساب العرب : ١٧٩ .

<sup>(</sup>٧) زيادة من كتب السيرة والطبقات يصح بها الإسم ، وهو مرثد بن أبي كناز بن الحصين بن يربوع الغنوى ( ... - ٤ هـ ) صحابي ، من أمراء السرايا ، شهد بدرًا وأحد ، واستشهد يوم الرجيع .

طبقات ابن سعد : ٤٨/٣ ، السيرة النبويــة : ١٦٩/٣ ، الاستيعاب : ٤٠٩/٣ ، الإصابــــة : ٣٧٨/٣ .

<sup>(</sup>٨) الرجيع : ماء لهذيل بين مكة والطائف . معجم البلدان : ٢٢٨/٤ .

ومضوا حتى أتوا بنى لحيان ، فقالوا : هؤلاء نفر من أصحاب محمد ندلكم عليه أن ما أصبتم من فداء بيننا وبينكم ؟

فقالوا: نعم .

فاستأسر بعضهم وأبي بعض ، فقتلوا مَن لم يستأسر (١) .

فهذه قصة عضل والقارة .

وكان أصحاب رسول الله عَيِّلِيَّهِ إذا قعدوا عنده ، كأن على رؤوسهم الطير (٢) ، فانبرى يومًا حسان فأنشده قول الأعشى :

[ من الطويل ]

كِلا أَبَويْكُمْ كَانَ فَرْعَىْ دِعَامَةٍ وَلَكِنَّهُمْ زَادُوا وَأَصْبَحْتَ نَاقِصَا تَبِيتُونَ فَى المُشْتَى مِلاَءً بُطُونُكُمْ وجَارَاتُكُمْ غَرْثَى يَبِتْنَ خَمَاتُصَا (٣) فقال له رسول الله عَلِيقَةٍ:

( لا تُنْشِدْ هِجاء عَلْقمة (٤) ، فإن أبا سفيان شَعَّثَ (٥) منِّي عندَ هرقل فَعَرَّبَ (٢) عليه علقمة ) . فقال حسان : يارسول الله ، من نالتك يده ، وجب علينا شكره (٧) .

<sup>(</sup>۱) راجع الخبر فی صحیح البخاری ، كتاب المغازی ، باب غزوة الرجیع ، السیرة النبویة : ۱۲۹/۳ ، الكامل للمبرد : ۳۱۸/۳ ، فتح الباری : ۳۰۳/۷ ، الفتح الربانی لترتیب مسند أحمد : ج ۲۱ ، حوادث السنة الرابعة ، باب ما جاء فی سریة عاصم بن ثابت .

<sup>(</sup>٢) مثل يضرب للرزانة والصمت ، في جمهرة الأمثال : ١٣٥/٢ .

 <sup>(</sup>٣) غرثى: جمع غَرثان بمعنى جائع ، خمائصا : خاويات البطون . فى ديوان الأعشى : ١٩٩ ،
 وفيه : كلا أبويكم كان فرعا دعامة . الأغانى : ١/١١ ، ١٢١ ، حلية المحاضرة : ٣٤٥/١ ، اختيار الممتع : ٢٧٤/٣ ، ديوان المعانى : ١٧١/١ ، نهاية الأرب : ٢٧٤/٣ .

 <sup>(</sup>٤) علقمة بن علاثة بن الأحوص بن جعفر بن كلاب ، من أشراف بنى عامر ، وكان من المؤلفة قلوبهم ، ارتد عن الإسلام ، ولحق بالشام ، ثم عاد إلى الإسلام ، واستعمله عمر بن الخطاب على حوران فمات بها . الاستيعاب : ١٢٦/٣ ، الإصابة : ٥٠٣/٢ ، الأغانى : ٢٨٣/١٦ .

 <sup>(</sup>٥) في ( ب ) ، و ( ف ) : شغب ، وشعثت من فلان : غضضت منه وتنقصته . اللسان (شعث ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : فغرب ، وعرب عليه : قبح عليه كلامه ، ورد عليه .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبى الدنيا ، كتاب الحوائج ، باب شكر الله وشكر الناس : رقم ٧٤ ، الأغانى :
 ٢٩٥/١٦ ، دلائل الإعجاز : ١٩ ، النهاية في غريب الحديث ، واللسان ( شعث ) .

فما سمع في الكناية عن الوقيعة بأحسن من قوله: شعّث منى. ولا في الكناية عن الإنكار والإحتجاج كقوله / فعرّب عليه. ولا في الاعتذار كقول ١١٥٠٠ حسان: من نالتك يده، وجب علينا شكره.

30 30 30

#### فصل

# فى ضد الكناية ومعناه تقبيح الحسن ، كما أن معنى الكناية تحسين القبيح

دخل بعض الظرفاء كَوْمًا ، فنظر إلى الحِصْرِم (١) فقال : « اللهم سوّدْ وجهه ، واقطع عنقه ، واسقنى من دمه » (٢) .

ويقال : إن سليمان بن كثير قاله ، وقد جرى بين يديه ذكر أبى مسلم الخراساني (٣) ، فنمى الحديث إلى أبى مسلم ، فأنكر أن يكون قاله فيه .

فقال أبو مسلم : أخبرني الثقة عنك بهذا .

فقال : نعم قلته ، ولكن في كرم كذا لما نظرت إلى الحصرم ، فاسأل الحاكى عن ذلك ، فإن ذكر أنى قلته في مكان سوى الكرم (٤ فصدقني ، فإن ذكر أنى قلته في مكان سوى الكرم ٤) فالأمر على ماظننت .

وقد نظم بعض هذا النشر مَن لم يوفه حقه ، إذ قال :

<sup>(</sup>١) الحصرم: الثمر قبل النضج.

<sup>(</sup>٢) القول منسوب إلى أبي نواس في خاص الخاص: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم الخراساني ( ١٠٠ – ١٣٧ هـ) ، أكبر دعاة العباسيين وقائد جيوشهم ، انتصر على جيوش الأمويين التي حاربته ، وله دور كبير في قيام الخلافة العباسية ، قتله أبو جعفر المنصور خوفًا من طمعه في الملك ، وسيطرته المطلقة على جنوده الخراسانيين ، وكان أبو مسلم فصيحا راويا للشعر . تاريخ بغداد : ٢٠٧/١ ، وفيات الأعيان : ٣٧٢/٣ ، البداية والنهاية : ٢٠٧/١ ، مدرات الذهب : ١٧٩/١ .

<sup>(</sup>٤) أخلت بها ( ف ) ، و ( ر ) .

[ من الطويل ]

مَرَرْتُ عَلَى عُنْقُودِ كَرْمٍ مُعَلَّقٍ بِقُطْرَبُلٍ يَوْمًا وقدْ كَانَ حِصْرِما (١) فقلتُ : أَرانى اللهُ وَجْهَكَ أَسْوَدًا وأَسْقيتُ ياعُنقودُ مِنْ جَوْفِكَ الدَّما ودخل ابن مكرم إلى أبى العيناء ، وهو على مصلى له ، فأراد أن يجلس عليه معه ، فقال : لا تقذَّر على مصلاى .

فقال : بل هو متمرغ فسقك .

ولما ولى سعيد بن حميد ديوان البريد بالحضرة ، قال فيه أبو على البصير : [ من مجزوء الرمل ]

بأبى نَفْسُ سعيدِ إنّها نَفْسٌ شَريفَهُ (٢ لمْ يَزَلْ يحتالُ حتى صارَ غَمّازَ الخليفَهُ ٢)

فصل فيما شذ عن الكتاب من كنايات لأهل بغداد

يكنون [ عن اللحية ] <sup>(٣)</sup> بالمحاسن ، فيقولون لمن بلحيته قذاة : يدك على محاسنك .

ويكنون عن التزنية (٤) بقولهم : شتمه بالزاي .

قال بعض أهل العصر :

[ من المتقارب ]

صَديقٌ لَنا قَدْ كَساهُ الزَّمانُ ثَوْبَ الغِني رافِعًا شانَهُ

 <sup>(</sup>۱) قطربل: بضم القاف وفتحها ، اسم قرية بين بغداد وعكبرا ، ينسب إليها الخمر وتكثر بها
 حانات الخمارين ، وقيل بل هى كورة من كور بغداد . معجم البلدان : ١٢١/٧ .

<sup>(</sup>۲-۲) فی ( ب ) : لم تزل تختال . فی ( ب ) : صار عمار ، وفی ( ف ) : معمار . والشعر فی تحسین القبیح : ۹۲ ، ۹۳ .

<sup>(</sup>٣) سقط من (ف).

<sup>(</sup>٤) في ( ف ) ، و ( ر ) : التربية ، وفي ( ف ) :الزينة ، وفي ( م ) : الزمة .

تَرَاهُ غَلَيظَ مِزاجِ الْكَلامِ إِذَا كَسَرَ التّيهُ أَجْفَانَهُ يُخَاطِبُ بِالْكَافِ إِخْوَانَهُ وَيَشْتُمْ بِالزّايِ غِلْمَانَهُ (١) ويقولون فيمن يسخر به وهو لا يدرى : رُقص في زورقه (٢) . ويدعون على من يعادونه فيقولون : سلط الله عليه مالا يجتر (٣) . يعنون السبع .

ويكنون عن القواد بالنقيب .

قال الصاحب:

[ من الخفيف ]

[/117

ياائنَ يَعْقُوبَ يَانَقِيبَ البُدُورِ كُنْ شَفِيعِي إِلَى فَتَّى مسرورِ قُلْ لَهُ : إِنَّ للجَمالِ / زَكَاةً فَتَصَدَّقْ بِهَا عَلَى المُهجورِ (٤)

\* \* \*

## فصل في فنون من التعريضات

العرب تستعمل التعريض في كلامها ، فتبلغ إرادتها بوجه هو ألطف وأحسن من الكشف والتصريح ، ويعيبون (٥) الرجل إذا كان يكاشف من كل شيء . يقولون فلان : « لا يُحْسِنُ التّعْريضَ إلا ثُلْبا (٦) » . [ من مشطور الرجز ] وقد جعله الله في خطبة النساء جائزًا ، فقال :

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوَ أَكَنْنَتُمْ فِيَ أَنفُسِكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٣٥] ولم يجز التصريح.

<sup>(</sup>١) يخاطب بالكاف إحوانه : كناية عن تصغير شأنهم عنده . والأبيات للثعالبي في ديوانه : ١٢٠ ، ١٨١ ، ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) في التمثيل والمحاضرة : ٢٦٢ ، مجمع الأمثال : ٢١٤/١ .

<sup>(</sup>٣) في ( ر ) يجير ، وفي ( ف ) : يختر .

 <sup>(</sup>٤) في ديوانه: ٢٣٣، اليتيمة: ٣١٠/٣، معجم الأدباء: ٣١٤/٦.

<sup>(</sup>٥) في ( ف ) : يعنون ، ( ل ) : يعيون .

<sup>(</sup>٦) الثلب : الشتم والعيب . والبيت غير منسوب في تأويل مشكل القرآن : ٢٦٣ ، ومجمع الأمثال : ٢٦٦/ ، اللسان (ثلب ) .

والتعريض في الخطبة أن يقول [ الرجل ] (١) للمرأة : والله إنك لجَميلة ، وإنك لَشابة ، ولعل الله أن يرزقك بعلاً صالحًا ، وإن النساء لمن حاجتي . هذا وأشباهه من الكلام .

وروى بعض أصحاب اللغة أن قومًا من الأعراب خرجوا يمتارون ، فلما صدروا ، خالف رجل في بعض الليالي إلى عِكم (٢) صاحبه ، فأخذ منه بُرًا وجعله في عكمه ، فلما أرادا الرحلة ، وقاما يتعاكمان ، رأى عكمه يشول وعكم صاحبه يرجح ويثقل ، فأنشأ يقول :

[ من مشطور الرجز ]

عِكْمٌ تَغَشّى بَعْضَ أَعْكَامِ القَوْمِ (٣) لم أَرَ عِكْماً سارِقاً قبْلَ اليَوْمِ (٤)

وعن سعيد بن جبير (°) ، عن ابن عباس في قوله [ سبحانه وتعالى ] (٢) ، حكاية عن موسى عليه السلام : ﴿ قَالَ لَا نُوْاَخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ [الكهف: ٣٧]. قال : لم ينس ، ولكنها من معاريض الكلام .

وأراد ابن عباس: أنه لم يقل: إنى نسيت، فيكون كاذبًا، ولكنه قال: لا تؤاخذني بما نسيت، فأوهمه النسيان (٧) تعريضًا.

ساير شريك النميري ، عمر بن هبيرة الفزاري على بغلة ، فجازت (٨) برذون

<sup>(</sup>١) زيادة من ( م ) ، وتأويل مشكل القرآن .

<sup>(</sup>٢) العكم : العدل ما دام فيه المتاع ، والعكمان : عدلان على جانبي الهودج . اللسان ( عكم ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) ، و ( ش ) : تعشي .

<sup>(</sup>٤) الكلام من ( العرب تستعمل التعريض ... سارقًا قبل اليوم ) في تأويل مشكل القرآن : ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٥) أبو عبد الله سعيد بن جبير الأسدى الكوفى ( ٥٥ - ٩٥ هـ ) حبشى الأصل ، من موالى بنى والبة بن الحارث الأسدى ، كان من أعلام التابعين ، أخذ العلم عن ابن عباس وغيره من فقهاء الصحابة ، وتابع عبد الرحمن بن الأشعث فى ثورته على الأمويين ، وبعد هزيمة ابن الأشعث قتله الحجاج فيمن قتل من أتباع ابن الأشعث .

طبقات ابن سعد : ٢٥٦/٦ ، وفيات الأعيان : ٣٧١/٢ ، البداية والنهاية : ١٠٧/٩ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من تأويل مشكل القرآن .

<sup>(</sup>٧) في تأويل مشكل القرآن : ٢٦٤ ( وعن سعيد بن جبير ... فأوهمه النسيان ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ش ) : فحارث ، وفي ( ف ) : حارت .

عمر ، فقال له عمر : اغضض من لجامها ، فقال شريك : إنها مكتوبة . أراد عمر قول الشاعر (١) :

[ من الوافر ]

فَغُضَّ الطَّرْفَ إِنَّكَ مِنْ نُميرٍ فَلا كَعْبًا بَلغْتَ ولا كِلابا وأراد شريك قول الآخر (٢):

[ من البسيط ]

لَا تَـأُمۡـنَنَّ فَـزارِیَّـا خَـلَـوْتَ بِـهِ عَلَى قَلوصِكَ واكْتُبْها بأَسْيارِ (٣) والتقى تميمى ونميرى في مجلس وخاضا مع الخائضين .

فقال التميمي: يعجبني من الجوارح البازي (٤).

فقال النميرى: لا سيما إذا كان يصيد القطا.

وإنما أراد التميمي قول الشاعر (٥):

[ من الوافر ]

أَنا البازى المطِلُّ عَلَى نُميرٍ أُتيحَ مِنَ السّماءِ لَهُ / انْصِبابا ١١٦/ب وأراد النميرى قول الطِّرماح (٦):

<sup>(</sup>١) البيت لجرير ، في ديوانه : ٨٢١/٢ ( دار المعارف ) . ٧٥ ( الصاوى ) .

<sup>(</sup>٢) البيت لسالم بن دارة ، في الشعر والشعراء : ٤٠١/١ ، الكامل للمبرد : ٨٦/٣ ، الأغاني : ١٥٨/١ ، مجمع الأمثال : ٧٥/١ ، تفسير القرطبي : ١٥٨/١ ، المثل السائر : ٩٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) واكتبها بأسيار : شد عليها سيرا ، وغط فرجها . اللسان (كتب ) .

الخبر والشعر في عيون الأخبار : ٢٠٢/٢ ، الفاضل للمبرد : ٥٠ ، العقد الفريد : ٢٩١/١ ، اختيار الممتع : ٣٦٠/١ ، زهر الآداب : ٥٦/١ ، كنايات الجرجاني : ٥٠٤/٢ ، ٥٠٥ ، ٥٠٦ ، محاضرات الأدباء : ١٦٥/١ ، المثل السائر : ٩٤/٣ ، نهاية الأرب : ١٦١/٣ .

<sup>(</sup>٤) البازى : جنس من الصقور ، وجمعه بواز ، وبزاة .

<sup>(</sup>٥) البيت لجرير بن عطية الخطفى ، من قصيدته الشهيرة الدامغة في هجاء الراعي النميري وقومه . في ديوانه : ١٩/٢ ( دار المعارف ) ، ٧٢ ( الصاوى ) .

<sup>(</sup>٦) الطرماح بن حكيم بن الحكم الطائي ( ... - ٨٠ ه ) ، شاعر إسلامي مشهور ، نشأ في الشام ، وانتقل إلى الكوفة ، واعتقد مذهب الخوارج ، ومدح زعماءهم ، وكان صديقًا حميمًا للكميت « شاعر آل البيت » .

الشعر والشعراء: ٥٨٥/٢ ، الأغاني: ١٤٨/٧ ( دار الكتب ) ، المؤتلف والمختلف: ١٤٨ .

[ من الطويل ]

تَميمٌ بِطُرْقِ اللؤمِ أَهْدى مِنَ القَطا ولو سَلَكَتْ شُبْلَ المَكَارِمِ ضَلَّتِ (١) ودخل رجل من محارب على عبد الله بن يزيد الهلالي ، وهو بأرمينية (٢) ، فقال عبد الله : ما لقينا من شيوخ محارب ، ما تركونا ننام .

يعنى الضفادع ، ويريد قول الأخطل :

[ من الطويل ]

تَكِشُّ بلا شَيءٍ شُيوخُ مُحارِبٍ وما خِلْتُها كانتْ تَريشُ ولا تَبْرى (٣) ضَفَادِعُ في ظَلْماءِ ليلٍ تَجَاوَبَتْ فَدَلَّ عَلَيْها صَوْتَها حَيَّةُ البَحْرِ (٤) فقال: أصلحك الله، إنهم أضلوا البارحة بُرقعًا، فكانوا في طلبه. يريد قول الشاعر:

[ من الطويل ]

لِكُلِّ هِلالِيِّ من اللَّوْمِ جُنَّةً ولابْنِ يزيدَ بُرقُعٌ وجِلالُ (°)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : طسرق . في ديوانه : ٥٩ ( دمشق ) ، عيون الأخبار : ١٥٩/٢ ، الأغاني :

٦٤/١٩ ، حلية المحاضرة: ٣٤٩/١ ، ديوان المعانى : ١/٥٧١ ، التمثيل والمحاضرة : ٦٧ .

والخبر والشعر فى العقد الفريد: ٢٠٨/٦ ، اختيار الممتع ، ٣٥٩/١ ، أمالى المرتضى : ٢٠٨/١ ، كنايات الجرجانى : ٤٩١/٦ ، ٤٩٢ ، محاضرات الأدباء : ١٦٥/١ ، التنبيه ( للبكرى ) : ١٢٣ ، نهاية الأرب : ٣/١٦١ ، معاهد التنصيص : ١٩٩/٢ .

 <sup>(</sup>۲) أرمينية: بفتح الهمزة وكسرها، بلد عظيم واسع في جهه الشمال، كانت ضمن بلاد الروم
 (آسيا الصغرى) وفتحها المسلمون في عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه [ وهي إحدى الجمهوريات السوفيتية سابقًا المستقلة حاليًا ].

معجم البلدان: ۲۰۳/۱.

<sup>(</sup>٣) كش الضب ، والضفدع كشيشا : صوت . اللسان ( كشش ) .

 <sup>(</sup>٤) في ديوانه : ١٨١ ، وفيه : تنق ، البيان والتبيين : ٢٧٠/١ ، والبيت الثاني في التمثيل والمحاضرة : ٧١ .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : جبة . الجلال : الغطاء .

والخبر والشعر في : البيان والنبيين : ١٨٢/٢ ، الحيوان : ٢٦٨/٣ ، والعقد الفريد : ٤٦٩/٢ ، محاضرات الأدباء : ١٦٥/١ ، والبيت الثاني : ... برقع وقميص . اختيار الممتع : ١٦٥/١ ، ٣٥٩ ، ومويه : ... من اللؤم برقع .. .. وقميص . كنايات الجرجاني : ٤٩٢/٢ ، ٤٩٣ ، والذخيرة لابن بسام : ٤٠٦/١ . معاهد التنصيص : ١٩٩/٢ ، وفيه : ... برقع .. ولابن هلال ....

## فصل <sup>(۱)</sup> في التعريض بالفعل

يروى أن اللهازم <sup>(۲)</sup> من ربيعة ، وقيس ، وتيم الله ، وعِجْل بن لجُيم ، وعَنَزة ابن أسد ، تجمعت وأرادت أن تغزو بنى تميم وهم غافلون <sup>(۳)</sup> .

و كان ناشب بن بشامة أسيرًا في بني سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس ، فلما رأى ذلك ، قال لهم : أعطوني رسولاً أرسله إلى أهلى .

فأتوه بغلام مولد ، وقالوا : أرسله بين أيدينا لئلا تنذر قومك بنا .

فقال : أتيتموني بأحمق ، فقال الغلام : والله ما أنا بأحمق .

فملأ يده من الرمل وقال له : كم في كَفِّي ؟

قال : لا أدرى ، ولكنه أكثر مما أحصيه .

وأومأ إلى الشمس وقال : ماتلك ؟ قال : الشمس .

قال: ما أراك إلا عاقلاً ، اذهب إلى أهلى فأبلغهم سلامى ، وقل لهم : أحسنوا إلى أسيركم . وكان حنظلة بن بشر بن عمرو بن مَرثد بن سعد (٤) في أيدى بني العنبر أسيرًا – وأخبرهم أنى عند قوم يكرمونني ويحسنون بي ، وليعروا (٥) جملى الأحمر ، وليركبوا ناقتي ، وليرعوا حاجتي في بني مالك .

وأخبرهم أن العَوسج  $^{(7)}$  قد أورق ، وأن النساء قد اشتكت  $^{(4)}$  .

<sup>(</sup>١) سقط من ( ب ) ، و ( ش ) ، حيث التعريض بالفعل جزء من الفصل السابق .

 <sup>(</sup>٢) جاء في الأغاني: ٣١٦/١١ ( دار الكتب )، والعمدة : ١٩٤/٢ ، اللهازم: قيس بن لعلبة ، وتيم اللات بن ثعلبة ، وعجل بن لجيم ، وعنزة بن أسد بن ربيعة .

<sup>(</sup>٣) في ( ف ) : غازون .

<sup>(</sup>٤) حنظلة بن بشر بن عمرو بن مرثد من بنى سعد بن مالك ، عاش فى الجاهلية ، وكان فارسًا شجاعًا ، وهو الذى أسر الحوفزان الحارث بن شريك الشيبانى ، سيد بنى بكر بن وائل ، ومَنَّ عليه وأطلقه بلا فداء ، وقيل : إنه جز ناصيته .

النقائض : ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۸۹ ، البرصان والعرجان : ۱۸۰ .

<sup>(</sup>٥) الجمل المعرى: الذي يرسل سدى ولا يحمل عليه.

<sup>(</sup>٦) العوسج : نوع من النبات الشائك من الفصيلة الباذنجية ، مفرده : عوسجة .

<sup>(</sup>٧) شكّت وتشكّت واشتكت النساء ، أى اتخذن شُكُوة ، وهي وعاء من جلد يوضع فيه الماء واللبن جمعها شِكاء . وقال صاحب كنايات الأدباء عندما أورد الخبر : شكت النساء أى اتخذن الشكاء للسفر ، والشكوة القربة الصغيرة .

[ وأراد من هذا ] (١) أنه قد أتاكم عدد كالرمل لا يحصى ، وأن ذلك أوضح من الشمس ، وأن يحتفظوا بأسيرهم لا يغلبوا عليه ، وأنه عندهم متحفظ به ، ويتحولوا من الصمان (٢) إلى الدهناء (٣) ، ويحذروا بني مالك ، وأن القوم قد الشكوا (٤) سلاحًا ، وأن النساء قد حرزن لهم شكاء يعرفون بها .

۱۱۷٪ فجاءهم الرسول وقص عليهم من أول القصة ، ففطنوا لما أراد / وركبوا الدهناء ، وأنذروا (٥) بني مالك فلم يقبلوا منهم ، فصبّحهم اللهازم فلم يجدوهم ، وهالوا (٦) الآخرين فقتلوا وسبوا (٧) .

ویروی أن تمیمًا وأسدًا أقبلوا قاصدین بنی عامر ، فلقوا زید <sup>(۸)</sup> بن صفوان ، فقالوا : أترید أن تنذر بنا بنی عامر ؟

[ من البسيط ]

حلُّوا عنِ الناقةِ الحمْراء واقْتَعَدوا العَوْدَ الذي في جنابَيْ ظهرِهِ وَقَعُ إِنَّ الذَّابَ قد اخضرت براثنُها والناسُ كلُّهم بكر إذا شبعوا

كنايات الجرجاني : ٢٠٢١ - ٤٥٤ ، أمالي المرتضى : ١٢/١ ، محاضرات الأدباء : ٦٧/١ . أخبار الظراف والمتماجنين : ٩٩ ، ١٠٠ ، الأذكياء : ٥٥ ، طراز المجالس للخفاجي : ٢٦٤ ، نهاية الأرب : ١٥٤/٣ ، ١٥٥ .

<sup>(</sup>١) سقط من ( ف ) .

 <sup>(</sup>۲) الصمان : بالفتح والتشديد وآخره نون ، قيل : هي أرض غليظة دون الجبل في الارتفاع
 متاخمة للدهناء ، وقيل : جبل في بلاد تميم ، وقيل : أرض قريبة من البصرة .

معجم البلدان : ٥/٣٨٣.

 <sup>(</sup>٣) الدهناء: واد واسع فى ديار بنى تميم ، وقيل هى فى بادية البصرة فى ديار بنى سعد ، وهى
 من أكثر بلاد الله كلأ ، وإذا أخصبت رعى فيها العرب جميعًا ، لكثرة شجرها ، وسعة أرضها .
 معجم البلدان : ١١٥/٤ .

<sup>(</sup>٤) في ( ف ) : اكتسبوا .

<sup>(</sup>٥) في ( ف ) : وأنشروا .

<sup>(</sup>٦) في ( ر ) : وقالوا ، وفي ( ط ) ( على هامش ر ) : ومالوا لآخرين .

<sup>(</sup>٧) هذا الخبر والذي يليه سقط من ( ب ) ، و ( ش ) ، ( م ) .

والخبر في الأمالي للقالي : ٦/١ ، ٧ ، منسوب لرجل من بني العنبر كان أسيرًا في بني بكر بن وائل ، حلية المحاضرة : ٢٠٠/٢ وفيه : أنه كتب إليهم منذرًا ملغزًا :

<sup>(</sup>٨) في ( ر ) : كزير .

قال: لا .

قالوا: فاعطنا عهدًا وموثقًا.

ففعل ، فخلوا سبيله .

فمر حتى إذا نظر إلى مجلس بني عامر ، نزل تحت شجرة حيث يرونه .

فأرسلوا إليه يدعونه ، فقال : لا ، ولكن إذا رحلت فأتوا مناخي ففيه الخبر .

فلما رحل جَاءوا إلى مناخه ، فإذا فيه تراب في صرة ، وشوك قد كسرت رؤوسه ،  $^{(1)}$  وفرقة حسنمة  $^{(2)}$  ، وحنظلة موضوعة ، ووطب  $^{(3)}$  معلق فيه لبن قد قرص .

فقال رئيسهم الأحوص بن جعفر (٣): هذا رجل قد أخذ عليه أن لا يتكلم، وهو يخبر كم أن القوم مثل التراب كثرة، وأن شوكتهم قليلة، وهم متفرقون، وقد جاءتكم بنو حنظلة، وأن القوم منكم على قدر حلاب اللبن أن يجيئوا.

وكان الأمر على ما أشار إليه (³) .

ويروى (٥) أن معاوية أرسل إلى عمرو بن العاص بكلام ، فقال للرسول : انظر ما يردُّ عليك . فلما تكلم ، عَضَّ عمرو على إبهامه حتى فرغ الرسول ، ولم يزده على ذلك .

فلما رجع إلى معاوية أخبره بفعله .

فقال له معاوية: أتدرى ما أراد ؟ قال: لا (١) .

<sup>(</sup>۱-۱) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) الوطب : سقاء اللبن ، قرص : فسد ، والقارص ، الحامض من اللبن .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو شريح الأحوص بن جعفر بن كلاب ، سيد بنى عامر ورئيسهم فى الجاهلية ، ومن
 ولده علقمة بن علاثة ، المعارف : ٨٨ .

 <sup>(</sup>٤) هذا الخبر سقط من (ب)، و (ش)، و (م)، والخبر في كنايات الجرجاني: ٥٣٢/٢،
 ٥٣٣ ، محاضرات الأدباء: ٦٧/١، وفيه: أنه ترك صرتين من تراب وشوك فقط.

والخبر مختصر في الصناعتين : ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٥) في ( ش ) ، و ( ب ) : ومن التعريض بالفعل ما يروى .

<sup>(</sup>٦) في (ب)، و (ش): لا أدرى.

قال : إنما قال : أَتُفَرِّعُني (١) وأنا ألوك شكيمة (٢) قارح (٣) ؟

وكان الفضل بن الربيع مطعونًا عليه في نسبه ، لأن الربيع كان مملوكًا ، ولكنه كان ينتمي إلى يونس بن محمد بن أبي فروة ، مولى عثمان . وذلك أن جارية ليونس ولدت الربيع ، فأنكره يونس ، فلما ترعرع ، باعه ، وتقلبت به أحوال وأملاك حتى اشتراه زياد بن عبيد الله الحارثي (٤) ، خال السفاح (٥) ، فلما رأى عقله وأدبه أهداه إلى المنصور (٦) .

فلما أعتقه واصطنعه ، بلغه أنه ينتمى إلى يونس  $^{\vee}$  ، فأدبه وقال : « أعتقتك واستحجبتك ثم تدعى ولاء عثمان  $^{\circ}$  .

فلهذه القصة كان جعفر بن يحيى يكنى الفضل بن الربيع: أبا روح ، لأن اللقيط به يكنى .

وأهل المدينة يسمون اللقيط فرخًا (^) ، وهو عندهم (٩) فرخ زنا .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : أيقرعني .

<sup>(</sup>٢) الشكيمة من اللجام : الحديدة المعترضة في الفم .

<sup>(</sup>٣) القارح من الخيل : الذي دخل في السنة الخامسة وهو أشدها .

والخبر في عيون الأخبار : ٢٤٦/٢ ، كنايات الجرجاني : ٣٤/٢٥ ، وفيهما : « قال معاوية : قاتله الله أراد أن يعلمني أني فررت قارحًا » ، والمراد أنه اختبر مجربًا .

<sup>(</sup>٤) زياد بن عبيد الله بن عبد الله الحارثي ، أخته ريطة هي أم السفاح ، ولاه السفاح على المدينة ومكة والطائف واليمامة سنة ١٣٣ هـ ، وبقى فيها حتى سنة ١٤١ هـ ، حيث عزله المنصور في أثناء فتنة محمد بن عبد الله بن الحسن ( النفس الزكية ) .

<sup>(</sup>٥) أبو العباس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس ( ١٠٤ – ١٣٦ هـ ) ، اشتهر بالسفاح لفتكه ببقية الأمويين ، وهو أول خلفاء بنى العباس ، بويع بالخلافة سنة ١٣٢ هـ ، ومرض بالجدرى ، ومات بالأنبار في العراق .

تاريخ الطبرى ، ٤٢١/٧ ، البداية والنهاية : ٨/١٠ ، تاريخ الحلفاء : ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٦) في ( ف ) ، و ( ر ) : يونس ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧-٧) سقط من (ف)، (ر).

<sup>(</sup>٨) في كنايات الجرجاني : ١٥٧/١ .

<sup>(</sup>٩) كذا في ( ب ) ، وفي باقي النسخ : عنده .

فيحكى أن الرشيد كان يأكل يومًا مع جعفر ، فوضعت بين أيديهم ثلاثة أفرخ . فقال الرشيد لجعفر يمازحه : قاسمنى هذه لنستوى (١) في أكلها .

فقال : قسمة عدل / أم جُور ؟

قال: قسمة عدل.

فأخذ جعفر فرخين وترك واحدًا .

فقال له الرشيد: أهذا العدل ؟

قال : نعم ، معى فرخان ، ومعك فرخان .

قال : فأين الآخر ؟

قال : هذا ، وأوما إلى الفضل بن الربيع وكان واقفًا على رأسه ، فتبسم الرشيد وقال : يافضل ، لو تمسكت يومًا بولائنا لسقط هذا عنك .

ولم يفهم الفضل ما قالاه إلا بعد مدة (٢).

ويروى أن رجلاً من بنى فزارة رمى إلى رجل من بنى ضبة بخاتم فضة <sup>(٣)</sup>. أزرق ، فشد عليه الضبى سيرًا فرده إليه .

وإنما أراد الفزاري قول الشاعر:

[ من الطويل ]

لقدْ زَرَقَتْ عَيْناكَ ياابْنَ مُكَعْبَرٍ كَما كُلُّ ضَبِّيّ مِنَ اللَّوْمِ أَزْرَقُ (<sup>1)</sup> وعرض الضبى بقول الآخر <sup>(٥)</sup>:

[ من البسيط ]

لا تَأْمَنَنَّ فَزارِيًّا خَلَوْتَ بهِ عَلَى قَلوصِكَ ، واكْتُبها بأسْيارِ (٦)

<sup>(</sup>١) في ( ر ) ، و ( م ) ، و ( ف ) : لنستوفي .

<sup>(</sup>٢) في كنايات الجرجاني : ١٥٧/١ ، ١٥٨ ، شفاء الغليل : ١٦٩ .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( ب ) ، و ( ش ) .

<sup>(</sup>٤) البيت للشاعر الجاهلي سويد بن أبي كاهل ، في هجاء محرز بن المكعبر في مجالس تعلب : ٣٩٦/٢١ ، الأغاني : ٣٩٦/٢١ .

<sup>(</sup>٥) البيت لسالم بن دارة ، وقد سبق تخريجه في ص ١٥٩ .

 <sup>(</sup>٦) الخبر والشعر في عيون الأخبار: ٢١٤/٢، بين عرام بن شتير الضبي وبين عمر بن هبيرة الفزارى، وكنايات الجرجاني: ٢٩٢٦، ٥٣٠، ومحاضرات الأدباء: ١٦٥/١.

وذكر أبو على السلامي <sup>(۱)</sup> في كتاب نتف الظرف : «أن عبد الله بن طاهر ولى بعض أعمامه مرو <sup>(۲)</sup> ، فاشتكى أهلها ، فوفد جماعة منهم على عبد الله . وشكوه إليه وأكثروا القول فيه ، فقدر أنهم يتزيدون ، فلم يعزله .

فلما انصرفوا قال بعض المشايخ بها : أنا أكفيكموه .

وورد على عبد الله ، فسأله عن حال البلد فأخبر بالهدوء والسكون ، ثم سأله عن خبر واليهم ، فوصفه بالفضل والأدب وما يجمعه والأمير من النسب ، وبالغ في ذكر (٣) الجميل ، ثم قال : إلا أنه ، (٤ وأشار بأصبعه فنقر بها على رأسه نقرة ٤).

يعنى أنه خفيف الدماغ .

فقال عبد الله : ما للولاة والطيش . اعزلوه .

فعزل ، وانصرف الشيخ إلى مرو فأعلمهم أنه عزله بنقرة واحدة .

وسمعت أبا نصر سهل بن المرزبان يقول : « ولد لابن مكرم ابنٌ ، فجاءه أبو العيناء مهنتًا ، ولما خرج خلف عنده حجرًا .

يعرض بأن : ( الولَدُ لِلْفِراش وللعاهِر الحجَر ) <sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>۱) أبو على السلامي ، أديب من نيسابور ، ذكر الثعالبي بيتين من شعره ، وله مؤلفات كثيرة منها : ( التاريخ في أخبار ولاة خراسان ، نتف الظرف ، المصباح ... ) . اليتيمة : ١٠٨/٤ .

 <sup>(</sup>۲) مرو: أشهر مدن خراسان ، وهي عاصمتها ، ويقال لها مرو الشاهجان أو مرو الكبرى ، تمييزا
 لها عن مروروز ، وخرج منها كثير من العلماء منهم ابن حنبل ، وسفيان الثورى ، وإسحاق بن راهويه ،
 وعبد الله بن المبارك ، ودفن بها بعض الصحابة . معجم البلدان : ٣٣/٨ .

<sup>(</sup>٣) سقط من (ف ) .

<sup>(</sup>٤-٤) في ( ب ) ، و ( ش ) :ونقر بأصبعه على رأسه نقرة ، وفي ( ف ) : وقال بأصبعه فبقر .

<sup>(</sup>٥) الحديث في صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب شراء المملوك وهبته وعتقه .

صحیح مسلم ، کتاب الرضاع ، باب الولد للفراش ، سنن الترمذی ، کتاب الرضاع ، باب ما جاء أن الولد للفراش . والخبر فی طبقات ابن المعتز : ٤١٥ ، نثر الدر : ٢٠٤/٣ ، زهــر الآداب : ٣١٦/١ ، کنایات الجرجانی : ٣١٦/٢ ، محاضرات الأدباء : ١٧١/١ .

وحكى ابن عبدوس فى كتاب الوزراء والكتاب : « أن سليمان بن وهب (۱) كان يتقلد الخراج والضياع بمصر ، والحسين الخادم (۲) – (۳ المعروف بعَرَق ۳) الموت . يتقلد البريد بها ، فحضر يومًا عند الحسين ، وكان يمازحه كثيرًا .

فاستدعى شربة سكنجبين (٤) ، وجيء بها ، فلما شربها قال : ياغلام ، ائتنى بخلال .

1/114

فعجب من حضر من طلبه الخلال عقب / السكنجبين (°).

وإنما عرض بالحسين الخادم ، وأشار إلى أن الخدم يعملون . إذا أسنوا وضعفوا (٦) الأخلة .

فقال الحسين: ياغلام ، ائتنا بخلالين ، ووضع إحدى سبابتيه على الأخرى كهيئة الصليب .

يعرض لسليمان (٧) بأنه كان نصرانيًا ، وكان يتهم بممالأة (<sup>٨)</sup> النصاري (٩) . وفيه يقول أحمد بن صالح بن شيرزاد (١٠) :

<sup>(</sup>١) سبق التعريف به ص ٦٣ .

وذكر ابن تغرى بردى في حوادث سنة ٢٤٢ هـ ، أن سليمان بن وهب كان يتقلد خراج مصر في تلك السنة . النجوم الزاهرة : ٣١١/٢ .

 <sup>(</sup>۲) الحسين الخادم ، عاش في القرن الثالث الهجرى ، خدم المعتضد ، والمكتفى ، وكان يتولى
 البريد ، ويلقب بعرق الموت ، وقيل : إن الخليفة المكتفى لقبه بذلك . ثمار القلوب : ٦٨٢ .

<sup>(</sup>٣-٣) أخلت بها ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) ، السكجبة ، والسكنجبين ، مشروب يصنع من العسل والخل .

عيون الأخبار : ٢٨٠/٣ ، اليتيمة : ٢٠٠/٤ .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) . و ( ش ) : الشراب .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : وضعوا .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : للمسلمين .

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : بمماثلة .

<sup>(</sup>٩) لم أجد الخبر في المطبوع من الوزراء والكتاب ، وورد في المستدرك المجموع : ٨٥ ، ٨٦ .

<sup>(</sup>١٠) أحمد بن صالح بن شيرزاد : أحد الكتاب المجيدين المقربين إلى الخليفة المستعين ، وكان إليه خاتمه ، واستوزره بعد مقتل القائد التركي أتامش سنة ٢٤٩ هـ . تاريخ الطبرى : ٢٧٥/٩ .

[ من الخفيف ]

لكَ فيما يُعَدُّ خمسونَ عَيْبًا ليسَ هذا بِدونها في العُيوبِ كيفَ ما شِئْتَ كُنْ ، فأنتَ مُقِرُّ ببإلهِ مُعَذَّبٍ مَصْلوبِ وسمعت أبا زكريا يحيى بن إسماعيل الحربي (١) ، يقول: «أهدى إلى أبي الطيب طاهر بن محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر (٢) ، غلام له باقة نرجس ، فقال له (٣) :

[ من السريع ]

لمَّا أَطَلْنا عَنْهُ تَغْميضا أَهْدى لنا النَّرْجِسَ تَعْريضا فَدِ الْتَضانا الصُّفْر والبِيضا

[ صورة ما جاء في آخر النسخة الأم ، نسخة فيينا (ف) ] :

تم الكفاية في الكناية بعون الله تعالى وحسن توفيقه ، والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا وسيد الأولين والآخرين ، محمد ، وآله وصحبه أجمعين وسلم . إلى قيام الساعة ، وساعة القيام . آمين .

\* \* \*

جاء فى نهاية نسخة مكتبة الجامعة الأمريكية ببيروت (ب) ما صورته : تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) سقط من (م) ، و (ر) : الجوهرى : وفى (ف) : الجزى ، وسبق التعريف به : ص ١٤٧.

<sup>(</sup>۲) أبو الطيب طاهر بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن طاهر (كذا نسبه في اليتيمة) من أشعر أهل خراسان وأظرفهم ، وأجمعهم بين كرم النسب ، ومزية الأدب ، قال عنه الثعالبي : « إن شعره في الهجاء كان يقطر سمّا » عاش في بخارى وهجاها وهجا أهلها كثيرًا . اليتيمة : ٧٩/٤ – ٨٤ . (٣) البيتان له في اليتيمة : ٨٣/٤ ، خاص الحاص : ١٤١ .

وعلقه لنفسه ، ولمن شاء الله تعالى من بعده ، محمد عز الدين بن محمد المحولي الشافعي ، غفر الله تعالى له ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين .

وفرغ من تعليقه في عاشر رجب الفرد الحرام سنة ثلاثة (١) وأربعين وتسعمائة، أحسن الله عاقبتها، وختمها وباقي السنين بخير.

والحمد لله أولاً وآخرًا ، وظاهرًا وباطنًا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

وجاء في نهاية نسخة باريس (ر) ماصورته:

تم كتاب الكفاية في الكناية ، والله الموفق للصواب ، وإليه المرجع والمآب . من يد العبد العويز (7) إلى مغفرة ربه الودود ، مسعود بن إبراهيم ... (7) غفر الله له وللمسلمين وآمنهم من فزع يوم دهيش (3) .

وذلك فيما بعد الظهر من يوم الثلاثاء خامس شهر ذى القعدة عام (°) إحدى وثمانين وألف هجرية ، بمدينة إستانبول بمحلة الحاج تيمور صانها الله عن الشرور . والحمد لله تعالى وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ، دائمًا كثيرًا .

وجاء في نهاية نسخة المدينة المنورة بدار الكتب المصرية (م) ما صورته: تم الكتاب بعون الله ، في المدينة المنورة في يوم الثالث من شهر ربيع الثاني سنة تسعة وتسعون (٦) ومائتين وألف من الهجرة النبوية .

وجاء في نهاية نسخة الشنقيطي (ش) ما صورته :

« تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب ، وهو كتاب النهاية في فن الكناية » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) بقية الاسم غير مقروء .

<sup>(</sup>٤) كذا في المخطوطة .

<sup>(</sup>٥) كذا في المخطوطة .

<sup>(</sup>٦) كذا في المخطوطة .

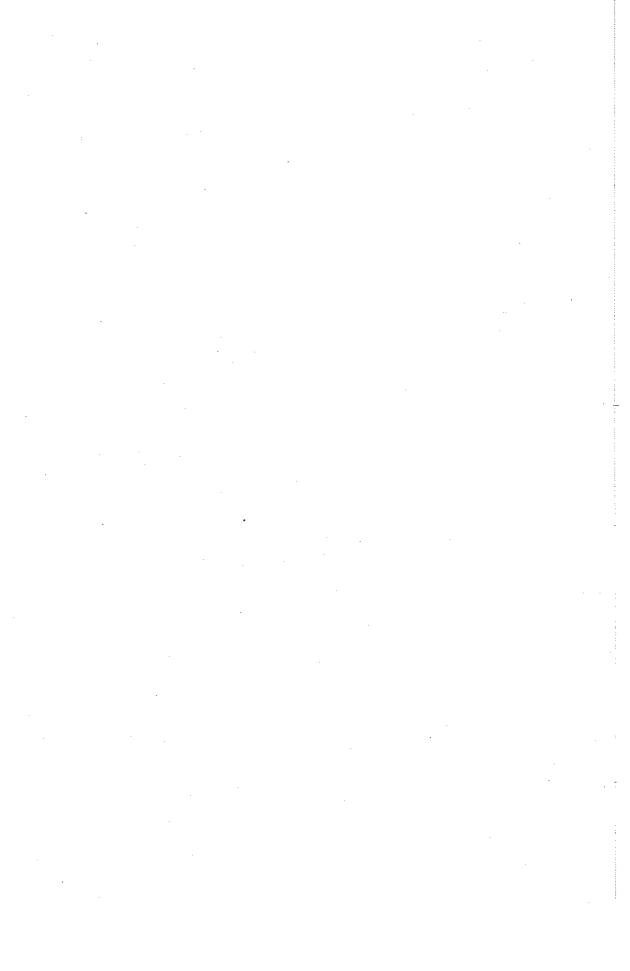

الفهارسس

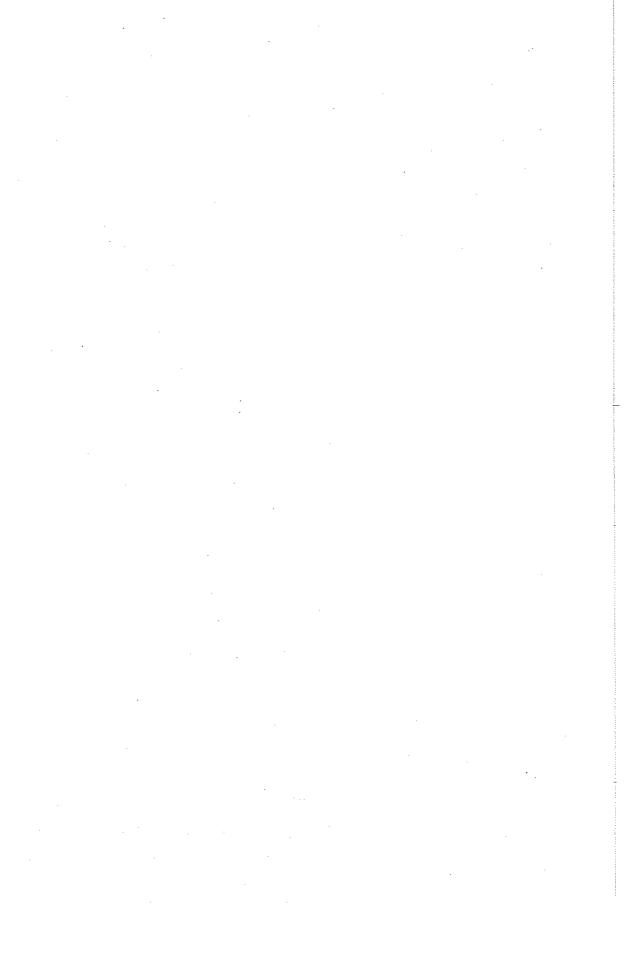

## فهرست الآيات القرآنية سورة البقرة

# رقم الآية وقم الصفحة

| ۲۹           | ۱۸۷ | ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنًّا ﴾                 |
|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 79           | ۱۸۷ | ﴿ فَٱلْكَنَ بَشِيرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لِكُمُّ ﴾ |
| ۲٩           | 775 | ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِغْتُمْ ﴾   |
|              |     | ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُمْ فِيمَا عَرَّضَتُم بِهِۦ مِنْ           |
| \ <b>0</b> \ | 740 | خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ﴾              |

# سورة النساء

| 44 | 71  | ﴿ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ﴾ |
|----|-----|----------------------------------------------|
| 79 | 7 £ | ﴿ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُمُ بِهِ، مِنْهُنَّ ﴾    |

# سورة المائدة

| ٧٩ | ٦ ٦ | أَوْ جَانَهُ أَحَدُّ مِنكُم مِنَ ٱلْغَايِطِ ﴾ |  |
|----|-----|-----------------------------------------------|--|
| ٧٩ | ٧٥  | كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُّ ﴾              |  |

#### سورة الأعراف

﴿ فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتْ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِلِّهِ ﴾ ١٨٩ ٤٤

#### سورة هود

﴿ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِينِ ﴾ ١٣٦ ٦٩ ﴿ وَأَمْرَأَتُهُۥ قَآيِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَقَ ﴾ ٢١ ٢١

#### سورة يوسف

﴿ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِيٌّ ﴾

#### سورة النحل

﴿ أَنَ أَمَّرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْطِلُوهُ ﴾ ١ ٢٣ ﴿ وَاَلْخَيْلَ وَالْبِخَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ ١٠٨

#### سورة الكهف

﴿ وَثَامِنُهُمْ كَأْبُهُمْ ﴾ ٢٢ ١٠٨ ١٣٧ من سَفَرِنَا هَلْذَا نَصَبًا ﴾ ١٠٨ ٢٣ هذا نَصَبًا ﴾ ١٠٨ ٢٣ هذا نَصَبًا ﴾ ١٥٨ ٢٣ هذا نَصَبًا ﴾ ٢٥ ١٥٨ هذا نُصَبًا ﴾ ٢٥ ١٥٨ ٢٣

#### سورة مريم

﴿ وَهُزِّيَ إِلَيْكِ بِجِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴾ ٢٥ ١٣٦

سورة الحج

101 79

﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَنَّهُمْ ﴾

سورة المؤمنون

ه ۲۳

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونٌ ﴾

سورة الفرقان

۸, ۷

﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ ﴿ وَيَمْشِى فِ ٱلْأَسْوَاقِ ﴾

سورة القصص

178 10

﴿ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾

#### سورة فاطر

179 77

﴿ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾

سورة يس

117 79

﴿ وَمَا عَلَّمَنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُۥ ﴾

سورة ص

﴿ إِنَّ هَلَآاً أَخِى لَهُ تِسْعٌ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَحِدَةٌ ﴾ ٢٣ ٩

سورة فصلت

74 71

﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْناً ﴾ سورة الواقعة

**\*\*\* \*\*\* \*\*\*** 

﴿ وَفُرْشِ مَرْفُوعَةِ ﴾ ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَ إِنشَآءً ﴾ فَعَلْنَهُنَ أَتْكَارًا ﴾

سورة الجمعة

1.1

﴿ كَمَثُلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾

#### سورة التحريم

74 79

﴿ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا ﴾

سورة المعارج

77 79

﴿ وَٱلَّذِينَ هُرَ لِفُرُوجِهِمُ حَافِظُونَ ﴾

سورة المطففين

1.7 7167.

﴿ كِنَابٌ مَّرْقُومٌ . يَشْهَدُهُ ٱلْفَرَّبُونَ ﴾

سورة الإنشقاق

14.

﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّتُ ﴾

# فهرست الأحاديث النبوية

### رقم الصفحة

#### الحديث

| 77    | ﴿ آتُريدينَ أَنْ تُراجِعي رِفاعة ؟ لا حتى تذوقي عُسَيْلته ويذوق عسيلتك ﴾ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٧٥    | ( اتَّقوا الملاعن ، واعْدوا السبل )                                      |
| 1 • Y | ( أكثرُ أهلِ الجنة البُلْه )                                             |
| ۲۰۱   | ( أنا مولى من لا مولى له )                                               |
| ۱۰۳   | ( إِنْ كَانَ حَقّاً فَالْحُنُوا بِهِ إِلٰىَّ لَحَنَّا أَعْرِفْهِ ﴾       |
| ٤٢    | ( إِنَّهن ناقصات عقل ودين )                                              |
| ١٦    | ( إيّاكم وخضراءَ الدِّمن )                                               |
| ٧١    | ( مجُودٌ مُودٌ مُكَحَّلُون )                                             |
| ١٢    | ( رِفْقًا بالقوارير )                                                    |
| 107   | ( لا يقولنَّ أحدكم خَبْثت نفسي )                                         |
|       | ( لا تُنشد هجاء علقمة ، فإن أبا سفيان شعّتْ منى عند هرقل ، فعرّب عليه    |
| 105   | علقمة )                                                                  |
| 1.8   | ( ما أظلَّت الخضراء ، ولا أقلَّت الغبراء ، أصدق لهجةً من أبي ذر )        |
| 70    | ( مَنْ تعزّى بعزاءِ الجاهلية فأُعِضُّوه بهن أبيه ولا تكنوا )             |
| ۲0    | ( مَنْ وقاه الله شر ما بين لحَيْيه ورجليه دخل الجنة )                    |
| ١٦٦   | ( الولد للفراش ، وللعاهر الحجر )                                         |

### فهرس الكنايات والمعاريض

| 90           | 9.      | أرسله بيدقًا فوفاه فرزاناً   | ٦٦          |
|--------------|---------|------------------------------|-------------|
| Y 9          | 17. (17 | أروى غلة السيف               | ١٣٤         |
| • <b>V</b> , | 1.1     | أسباب الحاجة                 | ٣٤          |
| ٤٢           | 1 2 1   | استأثر الله به               | 177         |
| ٤٨           | ١٤/     | استبدل بالأدهم الأبلق        | ۱۳.         |
| ٦٤           | ١٦٤     | استبدل بالغراب العقعق        | ۱۳۰         |
| ٣0           | ۳۰      | الاستفراغ                    | 101         |
| ٤٣           | 1 2 7   | استكمل حد الإنسان            | ١٣٣         |
| Y 0          | ١٢٥     | استوثر فراشك                 | 1 4         |
| ۲۸           | ١٤٨٤١٢٨ | أسجد من هدهد                 | 9767.       |
| ١٩           | ۱ ۹     | أسعده الله بجواره            | 188         |
| ٤٣           | ٤٢      | اشتكى الكرم لشكاته           | ١٢٨         |
| 94           | 94      | أشرف على دار المقام          | 121         |
| 7 •          | ٦.      | الأشقر                       | 1 2 1       |
| 15           | 7 ٤     | الأشهب                       | 1 2 1 6 7 0 |
| مان ۸۸       | ٩٨      | أصابته عوذة                  | 111         |
| <u>د</u> ه ( | ٤٥      | أصابع الحور                  | ١٣٨         |
| ۲١           | 171     | أصبع بطنه                    | ٦٩          |
| /9           | ٧٩      | أضللت الطريق                 | ٤٦          |
| البوار إلى   |         | أطلب رزق الله في الساحل      | ٦٥          |
| ~ Y          | ١٣٢     | أعلام الأنس خافقة            | 124         |
| •            | 10.     | اغضض من لجامها               | 109         |
| ٣            | ۱۲۳     | أغمد سيف كفايته              | 120         |
| NY.          | ۸۷      | أفرد بالحج أم تمتع بالعمرة ؟ | 80          |
| ١٦           | 47      | أفضى بعضكم إلى بعض           | ۲٩          |
| ١            | 1.1     | الاقتصاد                     | 117         |
| <b>'•</b>    | ۱۳۰     | أقمر ليله                    | 179         |
| ٦.           | ٤٦      | أكرم الخلق                   | 1           |
| <b>'</b> •   | ۱۳۰     | إكسير السرور                 | 1 2 .       |
|              |         |                              |             |

| ,                     |        |                        |        |
|-----------------------|--------|------------------------|--------|
| ألأم الخلق            | 111    | البياض                 | 97     |
| ألسن الملاهي ناطقة    | ١٤٣    | تألف الشمل             | ۱۹     |
| ألصقت قرطي بخلخاليه   | ٣٣     | تجلل بملابس أهل العقول | ۱۳۰    |
| إمام اللهو            | * **   | تحت ذيلها              | **     |
| أم عنترة              | 127    | تحفة إبراهيم           | ۱۳٦    |
| الأمير مفتصد          | ٤٣     | تحفة مريم              | ١٣٦    |
| انتقل إلى جوار ربه    | ١٣٢    | التحميض                | ۳٦،۳٥  |
| أنت وعاء لما تعلم     | ٨٢     | التحيز                 | 120    |
| أنثى تزيف في كل وكر   | ٥,     | تدع الصلاة شطر عمرها   | ٤٢     |
| إنسان عين زمانه       | ۸۸     | التراجع                | 120    |
| إنها مكتوبة           | 109    | التربة                 | 144    |
| أينقه يفلتن أحيانًا   | ٧٧     | تربي الفراخ في أعشاشه  | ٥,     |
| بارقة                 | ٥٧     | ترياق الهموم           | 12.    |
| البازى                | 109    | تسافر يده على الخوان   | 1 • 9  |
| باشروهن               | ΥĠ     | تسبج زمرد خده          | ٧٥     |
| باقة نرجس             | ١٦٨،٠٠ | تسخين الأرز            | ٥.     |
| البذر في سباخ لا ينبت | ٦٧     | تسود زعفران خده        | ٧٥     |
| البراز                | ٧٩     | تضاعفت عقود عمره       | 171    |
| البرة                 | 19     | تضطرب الحجول           | ٣٣     |
| برقع                  | ۱٦.    | التطهير                | ۲٥     |
| البستان كله كرفس      | 119    | التعالج                | 101679 |
| البصير                | ۱٤٨،٩٨ | تغشاها                 | 79     |
| بعض غلامه فی بعضه     | ۲٦     | تفرقع ظهره             | ٧٨     |
| ( بعضه ) فی بعضه      | 77     | التفسرة                | ٧٩     |
| البقر                 | 17110  | تناهت به السن          | 171    |
| بقله الذئب            | ١٣٧    | التنفيس                | ١٢٤    |
| البليلة               | 70     | ثقب الدر               | ٣٧     |
| بلغ ساحل الحياة       | 181    | ثقب الفلك              | ٣٩     |
| بنت سعد               | ٤١     | ثقب اللؤلؤ             | ٣٧     |
| بنو ساسان             | ١٠٨    | ثمرة الإيجاب           | 119    |
|                       |        |                        |        |

| ثم ليقضوا تفثهم             | 101     | حمض                    | ٣٥         |
|-----------------------------|---------|------------------------|------------|
| الجآذر                      | . 10    | حمله على الأدهم        | ነደ٦        |
| الجارة                      | 1 2 6 9 | خاتمة الخير            | 177        |
| جانس في حمل العصا موسى      | 41      | خالف في السجدة إبليسا  | . 91       |
| جبة تقرأ: إذا السماء انشقت  | ۱۲۰     | الخامسة أحب إليه       | ٩ ٤        |
| جفن سلاح                    | ٤٤      | ختم الله               | 44         |
| جلوت سيفًا                  | ٣٥      | خدش الكعبين قرطاها     | ۰۳۳        |
| الجلود                      | ۲.۳     | - الخراط               | ١.٧        |
| جمشه الزمان                 | 144     | خرج بشؤا               | 17.        |
| جوارشن الحنطة               | ١٣٨     | خضراء الدمن            | 17         |
| الجوى الباطن                | 150     | الخضر معه وتد          | ١٠٣        |
| حاجة ديك إلى دجاجة          | ٦٤      | خطيب القدر             | ١٣٧        |
| الحاقب                      | ۸Y      | خفيف العارضين          | ٩٨         |
| الحاقن                      | ۸۲      | خفيف على القلب         | ۸۹         |
| الحجة                       | ٥٧      | الحلاء                 | ۸۳         |
| الحدة                       | 117     | خلخالها مع الشنف       | ٣٣         |
| الحرث                       | P > 1 1 | خلف عنده حجرًا         | 177        |
| الحرية                      | . ٧٢    | الخلفة                 | ٧٩         |
| الحرة                       | 19      | خليفة الخضر            | 114        |
| حزونة الطريق                | ٣٥      | داره تحکی فؤاد أم موسی | 119        |
| الحش                        | ٨٤،٨٣   | داره تقرأ سورة الطارق  | 119        |
| حط عنه ثقل العمل            | 1 80    | الدرقة                 | ٣٩         |
| حلب الكرم                   | 189     | الدليل                 | <b>V</b> 9 |
| الحلج                       | ٣٢      | دماء العناقيد          | ١٣٩        |
| حلف بمينًا أسمى فيها حرائره | 1 \$    | الدهليز الأقصى         | 91         |
| الحلقة                      | ٣٩      | دواء السهر             | ٣٤         |
| حل التكك                    | ٣٩      | الدواة                 | ۳٬٦١       |
| حلوبة السرور                | 189     | دین کسری               | ٤٧         |
| الحليلة                     | 1 & c 4 | ذاق حر المرهفات        | 172        |
| حماها مباح                  | ٣٦      | ذلك العمل              | ٥٦         |
|                             |         |                        |            |

|         |                            | ۲۹       | ذرت يد الدهر كافورًا على مسكه                     |
|---------|----------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| 170     | شد عليه سيرًا              |          | ذكره في سورة الجمعة والنحل                        |
| 105     | شعث منی                    | ١٠٨      | ي طرق على الشوارة المجمعة والتبحل<br>رائحة الشبان |
| 111     | شعر فلان من آلة الصيف      | 111      |                                                   |
| 111     | شعره داجن                  | ٣.       | راودتنی عن نفسی<br>                               |
| ٦٩      | شفاء الغليل                | 11.      | ربع منافق                                         |
| 19      | الشقيقة                    | 144      | رفعه الله إليه                                    |
| 10      | الشموس                     | ٦٧       | الرفع من صفته                                     |
| ۱۳۸     | الشهيد بن الشهيد           | 107      | رقص في زورقه                                      |
| ۱۳۸     | الشيخ الطبري بطليسان عسكري | ١٢٣      | ركين الجلسة نافذ الطعنة                           |
| ۱٦٠     | شيوخ محارب                 | ٣٩       | الرمح                                             |
| 1 & - ' | صابون الغموم               | 19       | الريحانة                                          |
| ٧٠      | الصاد                      | ٤.       | الزرفين                                           |
| ٦٦      | صاد عاد لامًا              | 77       | زعزعة السرير                                      |
| ۷٥      | صاعقة                      | ٧٤       | زغب الحسن                                         |
| ١٤٦     | صب الزيت في القنديل        | ١٣٩      | زند اللهو                                         |
| ۱۳۱     | صحب الأيام الخالية         | 117      | الزوار                                            |
| ٣٢      | صرت الفرش                  | ١٣٩      | سحاب الأنس                                        |
| 120     | الصرف                      | 1161.69  | السرحة                                            |
| ٧٨      | صرير التحت                 | ١٣٤      | سقى الأرض من دمه بطل ووابل                        |
| ١٣٤     | صلی بحر المناصل            | ٨١       | سقى خبيث الريح                                    |
| 177     | صن مايدور عليه طوقك        | 1 £ 1    | سلبتها جريالها                                    |
| 189     | الصهباء                    | ነ ሂለሩ ዓለ | السليم                                            |
| ٦٤      | صيد السهول                 | ٤٥       | سهلت الطريق                                       |
| 10      | الضباب                     | ٣٩       | سواد الحدقة                                       |
| ٤٢      | ضحكت                       | 177      | سوق الجنة                                         |
| ۳.      | ضياع القروء                | 90       | سيف الله جلاه                                     |
| ۲۸      | طاهر الذيل                 | 11 6 9   | الشاة                                             |
| ٧٩      | الطبيعة                    | ٥٧       | الشاهد                                            |
| ٧٤      | طرز ديباج وجهه             | 104      | شتمه بالزاى                                       |
| ٦٧      | الطعن بالقثاء في التين     | ٦٢       | شتمه بما يشتم به الأحداث                          |
| 1 1     | 0. 0                       |          |                                                   |

| الطلة                          | 1869  | عوارض البشرية                  | ٣٤      |
|--------------------------------|-------|--------------------------------|---------|
| ال <del>طه</del> ر             | ۲٥    | عواقب الأطهار                  | ٣١      |
| الطومار                        | 77,70 | عين الظهر                      | ٦٩      |
| الطويلة                        | 10.   | الغائط                         | ٧٩      |
| الطيار                         | ٣٥    | الغل                           | 1809    |
| الطيبون معاقد الأزر            | 44    | غماز الخليفة                   | ١٥٦     |
| الظياء                         | 10    | فاتح القلاع                    | ٣9      |
| ظفره يركب للصيد                | ١١.   | فأتوا حرثكم أني شئتم           | 79      |
| العارضة                        | 117   | الفاختة عنده أبو ذر            | 1 + 2   |
| عامل مستقص                     | 117   | فتحنا الحصن                    | ۳۹      |
| عبر موسى البحر                 | 1 & 1 | فدى بعضه بعضا                  | 177     |
| العتبة                         | ١٢،٩  | الفراش                         | 1769    |
| عدم برد الحياة                 | ١٣٤   | فرخ                            | 3513951 |
| العدوة                         | 10.   | الفستقة                        | ٣٩      |
| عرب عليه                       | 108   | فسنح له في المهل               | 121     |
| عرضت له فترة                   | ۱۲۸   | فصد الأمير                     | ٤٤      |
| عرض له عارض من الحرارة         | 171   | فضمض آبنوسه                    | 179     |
| عرض له ما يجعله الله تمحيصا لا |       | فض الصدف                       | ۳۸      |
| تنغيصا                         | 174   | فض اللهو ختامه                 | 188     |
| عرض له ما يمحو ذنوبه           | ۱۲۸ . | فك الكيس                       | ٣٧      |
| عروق الرماح                    | 1 £ 9 | فلان أبوه قصير الحائط          | 117     |
| العسيلة                        | 77    | فلان أظفاره حمى ، وأزراره مرعى | 11.     |
| عض على إبهامه                  | ١٦٣   | فلانة بخاتم ربها               | ٤١      |
| عضل والقارة                    | 104   | فلان ثانى الحبيب               | 111     |
| العطار                         | ٧١    | فلان حر                        | ١.٧     |
| عطل الديوان من رياسته          | 180   | فلان خطه خط الملائكة           | 1.0     |
| عكم تغشى بعض أعكام القوم       | 101   | فلان خليفة الخضر               | 114     |
| العلق                          | ०५००१ | فلان رابع الشعراء              | 1186118 |
| عمار الدار                     | 10.   | فلان رقت حاشية حاله            | ١١٩     |
| عميرة                          | ۲ ٥   | فلان شرطه أهل الجنة            | ٧١      |
|                                |       |                                |         |

| ۱۲.   | فلان وطاؤه الغبراء وغطاؤه الخضراء | ۱۳۱             | فلان شمس العصر على القصر       |
|-------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| ٧١    | فلان يؤثر السخال على الكباش       | ١٤٣             | فلان طبيب القلوب والأسماع      |
| γ.    | فلان يؤثر صيد البر على صيد البحر  | ۲۸              | فلان طاهر الذيل                |
| 111   | فلان يؤلف بين الضب والنون         | ٩١              | فلان عصا موسى                  |
| 111   | فلان يجر أحدًا على شعرة           | ٨٢              | فلان عفيف الإزار               |
| 111   | فلان يجمع شمل الأحباب             | 97              | فلان غراب                      |
| ٥٤    | فلان يجيب المضطر إذا دعاه         | 1.5             | فلان فارغ الغرفة               |
| ٧٠    | فلان يحب الحملان ، ويكره النعاج   | 1.0             | فلان فالوذج السوق              |
| ٧.    | فلان يحب الميم ، ويكره الصاد      | ١٠٨             | فلان قد عبر                    |
| 91    | فلان يخبأ العصا                   | 119             | فلان قد لبس شعار الصالحين      |
| ٩١    | فلان يخبأ العصا في الدهليز الأقصى | ٧٣              | فلان قلم برأسين                |
|       | فلان يصطاد مابين الكركي إلى       | . 1.0           | فلان كثير الزعفران             |
| ٧٣    | العندليب                          | 170             | فلان لا ينزل قدره              |
| ١٤٣   | فلان يطعم الآذان سرورا            | ٧٣              | فلان لحاف ومضربة               |
| 91    | فلان يعدو في السبت                | 1 2 2           | فلان محيى موات الخواطر والطباع |
| 1,1 • | فلان يعرض الجند                   | . ٧٣            | فلان مذعن للقصاص               |
| ١٣٩   | فلان يفصد عروق الدنان             | 1 2 7           | فلان مسعطى                     |
| ١٤٣   | فلان يقدح في القلوب نوِرًا        | 111             | فلان مكتوب القميص              |
| ٧.    | فلان يقول بالظباء ولا يقول بالسمك | ١٠٩             | فلان ملتهب المعدة              |
| ٧.    | فلان يكتب في الظهور               | . 114           | فلان من أصحاب الجراب والمحراب  |
| ١٠٤   | فلان يلطم عين مهران               | 1.1             | فلان من أهل الجنة              |
| 17.9  | فلان يمرى دماء العناقيد           | 70              | فلان من البابة                 |
|       | فلان يميل إلى من لا يحيض ولا      | 1.061.8         | فلان من بقية قوم موسى          |
| ٧.    | ييبض                              |                 | فلان من شرط یحیی بن أکثم       |
| 77    | فلان ينفق من طسته على إبريقه      | 114             | فلان من قراء سورة يوسف         |
| . ٤9  | في رجلها صناعة                    | 1.7             | فلان من المستريحين             |
| ٤٦    | في فم القنينة ليف                 | 117             | فلان نبي في الشعر              |
| ٤٩    | فيها خصلتان من خصال الجنة         | 99              | فلان نظيف المطيخ               |
| ١٢،٩  | القارورة                          | 99              | فلان نظيف منديل الخوان         |
| ١٢٢   | قبلت كفي قفاه                     | · · · · · · · · | فلان نقى القدر                 |
|       |                                   |                 |                                |

المؤاجر

المآزر

ماأستمتعتم به منهن

ما بين رجليه

11

49

40

114

70

٤٦

۸٥

كسوة الأحياء، وجهاز الموتى

الكعبة

الكنيف

كميت اللهو

| ما بين لحييه            | 4.0             | المطبوع             | ٥٤    |
|-------------------------|-----------------|---------------------|-------|
| ما تحت زنارہ            | ٥٩              | مطلب الأنف          | ۲.    |
| ما صنع موسى والخضر      | 114             | المعاشر             | ٥٤    |
| ما فوق أزراره           | 90              | المفازة             | ١٤٨   |
| ما في خمرها ؟           | ۲۱              | مفتاح الله          | 4.4   |
| ما في سراويلاتها        | 17              | مفتاح اللذة         | 77    |
| ما لا يجتر              | \               | المقتصد             | 99    |
| ما يرفع حجاب الأذن      | 184             | المكوكب             | ٩٨    |
| ما له في هامته          | 177             | الملاعن             | ٨٥    |
| ما يجمع شمل الإخوان     | ١٤٠             | الممتع              | ٩٨    |
| ما يضرك أنت من ذلك ؟    | 1.7             | المنافق             | ١٢،٦٧ |
| ما يفرق نوازع الأحزان   | 18.             | المنزل الخالى       | ٨١    |
| الميرز                  | ۸۳              | من وراء الستر       | ۱۹    |
| متمرغ الفسق             | 107             | المها               | ١٥    |
| المتوضأ                 | ۸۳              | المواسي             | ٥٤    |
| المحاسن                 | 107             | المواقفة            | 150   |
| المحاش                  | 77              | الموز               | ٤٥    |
| المحجوب                 | 97              | الموضع المقفل       | ٣٧    |
| المذهب                  | ለ <b>ኔ</b> ‹ አፕ | ميزاب البول         | 77    |
| مرت به .                | źź              | الميضأة             | ۸۳    |
| المرقد                  | ١٣٣             | الميم               | ٧٢    |
| المستراح                | * A**           | نالتك يده           | 108   |
| المشطب                  | ٩٨              | نجوم الجلد          | ۲۸    |
| المشهد                  | ١٣٣             | النذير              | 179   |
| المصادرة                | 1 60            | النسر               | 179   |
| مصاد زنبور ثيابه        | 11.             | نسبته للعليل موصوفة | ١٠٧   |
| مصيدة الفأر             | 77              | نشر الأنس أعلامه    | 127   |
| المضجع                  | ١٣٣             | النصب من صفته       | 77    |
| مضى بتسعين وعاد بثلاثين | 70              | نعته لا ينصرف       | 1.7   |
| مطامير الهوى            | 7 £             | النعجة              | ٩     |
|                         |                 |                     |       |

| ١٨٧   |                                   |       |                                  |
|-------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| ۲۰۱   | هو من تربية القاضي                | ١٣٤٩  | النعل                            |
| ١.٣   | هو وصي آدم                        | ۸٧    | نفض عليهن من صبغه                |
| ن     | هو يقول بالآخرة ولا ينسى نصيبه مر | ۱۳۰   | نفض غبرة الصبا                   |
| ٧٣    | الدنيا                            | 777   | نقر على رأسه نقرة                |
| ٧٣    | هو يقول بالدنيا دون الآخرة        | 177   | نقضت عمائمهم على الأبواب         |
| 178   | هو يكتب بالحديد ويختم بالزجاج     | ١٣٢   | نقله الله إلى دار رضوانه         |
| ***   | هي مالكية                         | 101   | النقيب                           |
| ٤٧    | واد غیر ذی زرع                    |       | نقى الخبز ، والقدر ، والقصعة ،   |
| 11+   | وحوشه ترتع في ثوبه                | ١     | والمنديل                         |
| ۱۹،۱۸ | الوديعة                           | 179   | نور غصن شبابه                    |
| ٦٥    | ورد                               | 77    | هدبة الثوب                       |
| ٦٠    | الوسيلة                           | ٧٣    | هدر الطير                        |
| 90    | الوضاح                            | ٤٨    | هل كانت أمه ترد البصرة ؟         |
| 90    | الوضح                             | 40    | هن أبيه                          |
| ٨١    | وضع له بخار                       | 79    | هن لباس لكم وأنتم لباس لهن       |
| 177   | وقف على ثنية الوداع               | 99    | هم بيض المطابخ                   |
| ٥٤    | يبلع الفول ولم يقشر               | ٧٥    | هو آخر عشاقه                     |
| 90    | يداوى العاج بالزاج                | 1 • 9 | هو أحذ يد القميص                 |
| 1+1   | يكره أن يتخم أضيافه               | ١٠٨   | هو ثامن أصحاب الكهف              |
| ٤٥    | ينفخ البطن                        | 171   | هو لا يمزح إلا باليدين والوالدين |
| YA    | ينفض الهم والدنف                  | ١.٧   | هو من الأحرار                    |
|       |                                   |       |                                  |
|       |                                   |       |                                  |

# فهرس الأعلام

|                                | e                        |             |                                    |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| طولون ۱٤۰                      | _                        | 1 - 401 - 4 | آدم [عليه السلام]                  |
| عبيد الله ( أبو منصور بن       |                          | ٤٩          | آذریون [ غلام أبی علی بن رستم ]    |
| 1 T A .                        | المرزبان )               | 141214      | إبراهيم [ عليه السلام ]            |
| نارس ۳ ه                       | أحمد بن                  |             | إبراهيم بن أحمد = أبو إسحق         |
| محمد الحلبي = الصنوبري ٥٢      | أحمد بن ا                | ٥٧          | المروزى                            |
| محمد = الخثعمي ٨٠              | أحمد بن                  | 177         | إبراهيم بن السري = الزجاج          |
| محمد السجزى = جراب             | أحمد بن                  | 170         | إبراهيم بن سيابة                   |
| ٤٥                             | الدولة                   | ١٢٣         | إبراهيم بن سيار ( النظام )         |
| محمد المغلسي ٦٫٥               | -                        | 10.00       | إبراهيم بن العباس الصولي           |
| ى.<br>محمد بن سلمة             | · ·                      | ى           | إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن عا |
| <del>-</del>                   | الطحاوي                  | ١٤٨         | ابن أبي طالب                       |
| محمد بن ملة الهروى =           |                          | ٤٩          | إبراهيم بن محمد = ابن أبي عون      |
| <del>-</del>                   | ابو سعد بر<br>أبو سعد بر | ٤١          | إبراهيم بن المدبر                  |
|                                |                          | 19618       | إبراهيم بن هلال = الصابي           |
| أبى يعقوب = اليعقوبى ٣٩        |                          | 120 6 77    | ( V ) ( T ) ( T £                  |
| = عبد الله بن محمد بن عبد الله | _                        | 17.         | أبرويز                             |
| ين جعفر ١٦٣                    | and the second second    | 91          | إبليس ( في شعر )                   |
| = غياث بن غوث                  | · .                      |             | أحمد بن إبراهيم ( أبو العباس       |
| المروزى = إبراهيم بن أحمد      |                          | ۱۰۳         | الضيي )                            |
| سهل بن حنيف = أبو أمامة ١٥٢    |                          |             | أحمد بن إبراهيم ( أبو رياش         |
| ن خمارویه = قطر الندی ۱۷       |                          | 171         | اليمامي)                           |
| [ عليه السلام ]                | إسماعيل                  | ٤           | أحمد بن إسحق = القادر بالله        |
| بن أحمد العامري الشاشي ٥٢      | إسماعيل                  | 71 (10      | أحمد بن الحسين = المتنبى           |
| بن عباد = الصاحب ١٩،١٣         | إسماعيل                  | ۱۲۷٬۸۸      |                                    |
| , 7, , TV , TO , T7 ,          | ۲۱                       |             | أحمد بن الحسين بن يحيي = بديع      |
| ، ۲۷، ۲۷، ۲۸، ۲۲،              | ٧٤                       | 9 V£        | الزمان                             |
| . 117 . 11 1 . 2. 1            |                          | ١٦٧         | ر<br>أحمد بن صالح بن شيرزاد        |
| . 1EA . 1ET . 1E 1Y            | ٨                        | 110         | أحمد بن أبي طاهر                   |
| 10                             | Υ .                      |             | أحمد بن طلحة = المعتضد العباسي     |
|                                |                          | `           | •                                  |

| ، جدار      | ابن جدار = جعفر بن محمد بن     | 171         | إسماعيل بن نوبخت (النيبختي)      |
|-------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------|
| 97 ( 90     | جذيمة بن مالك الأبرش           |             | الأعشى الكبير = ميمون بن قيس     |
|             | جراب الدولة = أحمد بن محمد     |             | أبو الأعور السلمي = عمرو         |
|             | السجزى                         |             | ابن سفيان                        |
| ۱۷          | جعفر بن محمد بن ثوابة          |             | أبو أمامة = أسعد بن سهل          |
| 18464       | جعفر بن محمد بن جدار           | 9 🗸         | أمية بن عبد شمس                  |
| توكل٩٧،٩٧   | جعفر بن محمد بن هارون = الما   | 1 2 7       | أوس بن حجر                       |
| محمد        | أبو جعفر المنصور = عبد الله بن |             | ابن أبي أيوب = عمر بن أبي أيوب   |
| 17011781188 | جعفر بن يحيى البدمكي           | ٤٠          | أيوب بن زيد = ابن القرية         |
| ماد         | الجماز = محمد بن عمرو بن ح     |             | البحترى = الوليد بن عبيد         |
| 1           | جميز                           | 1 20, 27,   | بختيار = عز الدولة ١٨            |
| **          | جنان المدنية                   | ١٨          | بدر الحرمي                       |
| ری ۱۰۶      | جندب بن جنادة = أبو ذر الغفا   | ٦٥          | براكويه الزنجانى<br>برمك         |
| ٤٨          | جهم بن بدر                     | ١٢٣         | برمك                             |
|             | الحارث بن سعيد = أبو فراس      | ۲۲،۷۱،٤۱    | بشار بن برد ۳۷، ۷                |
| ٤٣          | الحمداني                       | ۱۲۰         | بشر بن الحارث [ الحافي ]         |
| 1 2 1       | حارثة بن بدر                   | ٨١          | بشر بن غیاث المریسی              |
| ۸۰، ۲۷      | ابن حبناء = المغيرة بن حبناء   |             | ابن أبي البغل = محمد بن أحمد     |
| ٨٨          | حبيب بن أوس = أبو تمام         | با <i>س</i> | أبو بكر الخوارزمي = محمد بن العب |
|             | ابن الحجاج = الحسين بن أحمد    | لى          | أبو بكر بن العلاف = الحسن بن ع   |
| 127,2, 41   | الحجاج بن يوسف الثقفي          |             | ابن أحمد                         |
| 97          | حرب بن أمية                    | 178         | بلال بن أبي بردة                 |
| 108         | حسان بن ثابت                   | 90          | بلعاء بن قیس                     |
| 1 & 0       | أبو الحسن التومى               | 99          | بلقیس                            |
| أحمد        | أبو الحسن الجوهري = على بن     | ٤٣          | بوران بنت الحسن بن سهل           |
| ن عبد       | أبو الحسن السلامي = محمد بر    |             | أبو تغلب الحمداني = الغضنفر بن   |
|             | الله                           |             | الحسن                            |
| 1.7         | أبو الحسن السهروردي            |             | أبو تمام = حبيب بن أوس           |
|             | الحسن بن على بن أحمد           |             | الثعالبي = عيد الملك بن محمد     |
| 17.7        | = أبو بكر ابن العلاف           |             | الجاحظ = عمرو بن بحر             |

| 7 £        | راشد بن إسحق الكاتب        | ي         | الحسن بن على بن مطران = المطراز            |
|------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| ٣١         | الربيع بن زياد             | 1.7.7.    | الشاشي                                     |
| 1786189    | الربيع بن يونس             | ०१        | الحسن المروروزي                            |
|            |                            | ۲۳ ، ۵۰   | الحسن بن هانيء = أبو نواس                  |
| ۲۳         | رفاعة [ أحد الصحابة ]      |           | Α٦، Υ٤، Υ٠، ٦٩                             |
| 7 • 1      | ر <b>قا</b> ش              |           | 171611.61.7699                             |
| 1          | ابن الرومي = على بن العباس | ٣٨        | أبو الحسن بن هندو                          |
| إبراهيم    | أبو رياش اليمامي = أحمد بن | ٤٣ ، ٣٩   | الحسين بن أحمد = ابن الحجاج<br>۲۶، ۷۸، ۲۰۰ |
| 1 £ Y      | زبيبة [ أم عنترة ]         | ١٦٢       | الحسين الخادم                              |
| ۸۳         | الزبير بن بكار             | ۱۲۸٬۳۷    | الحسين بن محمد بن سلهويه =                 |
|            |                            |           | أبو العلاء الأسدى                          |
| 112        | ابن زريق الكوفي            | ۷۱ ، ۳۸ - | حماد عجرد                                  |
| 117        | زياد بن سليمان الأعجم      |           | 74 , 54 , 1 . 1                            |
| ١٦٤        | زیاد بن عبید الله الحارثی  | ١.        | حميد بن ثور                                |
| . 79       | زیادة بن زید               | 171       | حنظلة بن بشر                               |
| ١٦٢        | زید بن صفوان               | 104       | حيى بن أخطب                                |
|            |                            | 117       | خالد بن برمك                               |
| 17:10      | زید بن <i>عدی بن</i> زید   |           | الخثعمي = أحمد بن محمد                     |
| . 127      | سذاب الوراق                | ۱۱۸،۱۰۳   | الخضر [ عليه السلام ]                      |
| ۹۹ ، ۲۲،۲۲ | السرى بن أحمد الرفاء       | ٧٧        | ابن الخضيري                                |
| . حم. ا    | أبو سعد بن دوست = عبد ال   | ٦٣        | أبو الخطاب الكاتب                          |
| ر سی       |                            | ۱۷        | خمارويه                                    |
|            | ابن محمد                   |           | الخوارزمي = محمد بن العباس                 |
| 127        | سعدان بن يحيى              | 1 £ 9     | الخيزران [ أم الرشيد ]                     |
| 101        | سعید بن جبیر               | ٩         | داود [ عليه السلام ]                       |
| ۸۰۰۱۱۰۲۰۱  | سعید بن حمید               | 99        | داود [ أحد البخلاء ]                       |
|            | _                          | ۲۲ ، ۳٥   | دعبل بن على الخزاعي                        |
| الخالدي ٣٢ | سعيد بن هاشم = أبو عثمان   | ٥٣        | دینار ( فی شعر )                           |
| ٣٦         | سعید بن یسار               | هِل       | أبو دلف الخزرجي = مسعر بن مها              |

| 1776177     | عامر بن شراحيل = الشعبي          |         | أبو سفيان = صخر بن حرب           |
|-------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|
| 1 2 1       |                                  | جمد     | ابن سكرة = محمد بن عبد الله بن م |
|             |                                  | ٨٧      | سكينة بنت الحسين                 |
|             | أبو العباس السفاح = عبد الله     | ٧٨      | سليمان بن داود [ عليه السلام ]   |
|             | ابن محمد بن على                  | 100     | سليمان بن كثير                   |
|             |                                  | 177675  | سليمان بن وهب                    |
| ڭ∗ ۱ ۷ ، ۲۷ | العباس بن محمد بن على بن عبد الا |         | أبو السمط = مروان بن أبي الجنوب  |
| ۲۳          | عبد الرحمن بن الزبير             | £7 , £7 | سهل بن المرزبان                  |
| * (         | عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث     | 1924112 | 17,14,                           |
| 1 1         | حبه الرحمن بن معصف بن ۱۱ سعت     | 1771777 | 177                              |
|             | ( أمه )                          | ۹٥      | سودة [ في شعر ]                  |
| 07 (05=     | عبد الرحمن بن محمد بن دوست :     |         | سيف الدولة = على بن عبد الله     |
| •           |                                  |         | ابن حمدان                        |
| ፣ ነ ግሊን     |                                  | 111     | شريح [ القاضي ]                  |
| ١٠٧،٨٩      | أبو سعد بن دوست                  | ۱۰۸     | شريك النميري                     |
|             | , ,                              |         | الشعبي = عامر بن شراحيل          |
| 117         |                                  | 97      | شيبة بن ربيعة                    |
|             | عبد الرحمن بن مسلم = أبو مسلم    |         | الصاحب = إسماعيل بن عباد         |
| 100         | الخراساني                        | ١٤٨     | أبو صالح                         |
|             |                                  | ١٤٦     | أبو صالح الخراساني               |
| ٦٨          | عبد الصمد بن المعذل              | 108:188 | صخر بن حرب = أبو سفيان           |
| 70          | عبد العزيز بن محمد السوسي        | ٨١      | أبو صغيرة                        |
|             | -                                |         | الصنوبري = أحمد بن محمد الحلبي   |
|             | عبد الله بن أحمد المهزمي = أبو   |         | الصولي = محمد بن يحيي            |
| 17161106    | هفان ۱۱۰                         | 1.5     | ضبة بن أد                        |
|             |                                  | ر ۱۹۸   | طاهر بن محمد بن عبد الله بن طاه  |
| 77          | عبد الله بن خازم                 | ىد      | ابن طباطبا العلوى = محمد بن أحم  |
| 7 7         | عبد الله بن الزبير               |         | الطبرى = محمد بن العباس          |
| 117         | عبد الله بن شریك النمیری         | 109     | الطرماح بن حكيم                  |
| 1 + 1       | حبه الله بن سریت استیری          | 10.     | طماس الصولي                      |
| 1776170     | عبد الله بن طاهر                 | ١٦٣     | عائشة بنت أبي بكر الصديق         |
|             |                                  |         |                                  |

| لأعور ١٢٥                           | عتبة اأ | ۱۰۸        | عبد الله بن عباس                  |
|-------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|
| ، بن الوليد بن عقبة                 | عثمان   |            | عبد الله بن عبد الرحمن = أبو      |
| لدولة = الغضنفر بن الحسن            |         | ۲.         | القاسم الدينوري                   |
| بن زید ۱۰                           |         | ٣٦         | عبد الله بن عمر بن الخطاب         |
| بن نوفل ۹۷                          |         | 178        | عبد الله بن قيس = أبو موسى        |
| بنت سعد ٢٤                          |         |            | الأشعرى                           |
| .ولة = بختيار                       |         |            | عبد الله بن محمد بن جعفر = ابن    |
| ىلاء الأسدى = الحسين بن             |         | ٦٨، ٦٤ ، ٥ | المعتز ۸                          |
| •                                   | سلهوي   | بد         | عبد الله بن محمد بن محمد بن ع     |
| ۔<br>ن بن علاثة                     | _       | ٩ ٤        | الله = الأحوص                     |
| بن أحمد = أبو الحسن الجوهري ١٣، ٢٠، |         |            | عبد الله بن محمد بن على =         |
| 1.4                                 |         | 178        | أبو العباس السفاح                 |
| بن أحمد بن طلحة = المكتفى   ٣٤      | عل د    |            | عبد الله بن محمد بن على =<br>-    |
| ن أحمد بن عبدان ۱۲۲                 |         | 1786188    | أبو جعفر المنصور                  |
| ي البصير = الفضل بن جعفر            |         | ٦٦         | عبد الله بن محمد البستي           |
| ی الثقفی ۲۰۰۰<br>بی الثقفی ۲۰       |         | ٤٣         | عبد الله بن هارون = المأمون       |
| ی الحصی<br>بن الجهم ۸               |         | 17.        | عبد الله بن يزيد الهلالي          |
| ن الحسن الطهماني                    |         | ۱۹ ، ۲۸    | عبد الملك بن محمد = الثعالبي      |
|                                     |         |            | ١٣٧٠١٣٥ ، ١١٩٠٨٢                  |
| •                                   |         |            | عبد الواحد بن نصر = أبو الفرج     |
| ن الحسن بن بویه<br>الد تر           |         | 124        | الببغاء                           |
| الدولة) ٢٥                          | _       | 1 2 1      | عبيد [ راوية الأعشى ]             |
| ی بن رستم = محمد بن أحمد<br>الله    |         | ( £0 ( TA  | عبيد الله بن أحمد = أبو الفضل     |
| ى السلامي ١٦٦                       |         |            | ۱۳۷،۱۲٦،۱۱۲، ۵۳                   |
| ى الصاغانى ١٤٥                      |         | 121        | عبيد الله بن زياد                 |
| ن العباس = ابن الرومي ۲۹، ۵۰،       |         | 14,414     | عبيد الله بن سليمان بن وهب        |
| 110,7,,72                           |         |            | أبو عبيد الله المرزباني = محمد بن |
| ن عبد العزيز الجرجاني ٢٦، ٥٥،       | علی بر  |            | عمران<br>أحدث –                   |
| ٧٠                                  | ı       |            | أبو عبيدة = معمر بن المثنى        |
| ن عبد الله بن حمدان = ١٢٧،١٥        | علی بر  | •          | العتابي = كلثوم بن عمرو           |

| ۱٦٠،٣٠       | غياث بن غوث = الأخطل                 | ١٥.       | سيف الدولة                                          |
|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| ۸۳           | أبو الفتح البكتمري                   | ٦٧، ٢٧    | على بن محمد = أبو الفتح البستي                      |
| 110          | الفتح بن خاقان                       | ١١٦       | على بن محمد الحميري                                 |
| ويه          | -<br>فخر الدولة = على بن الحسن بن بـ | . 00      | على بن محمد الكرخي                                  |
|              | أبو الفرج الببغاء = عبد الواحد بن    | ٤٧ ر      | على بن محمد بن عبد الله = المدائنو                  |
|              | الفرزدق = همام بن غالب               | 18969.    | عمر بن أبي أيوب                                     |
|              |                                      | ٠١٣٠١٠    | عمر بن الخطاب                                       |
| 11766        | الفضل بن جعفر = أبو على البصير       |           | ۱٤٧،۳۱                                              |
|              | 107(1)9                              |           | أبو عمر القاضي = محمد بن يوسف                       |
| 172:189      | الفضل بن الربيع                      | ٤٧        | عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة                        |
| ٥٢١          |                                      | ۸۷        | عمر بن عبد العزيز                                   |
| عبيد الله    | أبو الفضل الشيرازي = محمد بن         | ١٥٨٤١٠٩   | عمر بن هبيرة                                        |
| ١٠٦          | الفضل بن عبد الصمد الرقاشي           | 9.7       | أبو عمرو بن أمية                                    |
| 1 £ £        | الفضل بن يحيى البرمكي                | 9 £       | عمرو بن بانة                                        |
|              | القادر بالله = أحمد بن إسحق          | ۲۲ ، ۱۸،  | عمرو بن بحر = الجاحظ                                |
| رعبد الرحمار | أبو القاسم الدينورى = عبد الله بر    |           | 17861776117                                         |
|              | قذور [ في شعر ]                      | ١٣٢       | عمرو بن سعد = المرقش الأكبر                         |
|              |                                      |           | عمرو بن سفيان = أبو الأعور السلم                    |
|              | ابن قريعة = محمد بن عبد الرحم        | ነጚ٣       | عمرو بن العاص                                       |
|              | قطر الندى = أسماء بنت خمارويا        |           | ابن العميد = محمد بن الحسين                         |
|              | كافور الإخشيدي                       | ٤٢        | عنان البغدادية                                      |
| زة] ٨٤       | كثير بن عبد الرحمن [صاحب عز          | 1 2 7 4 9 | عنترة بن شداد                                       |
|              | كشاجم = محمود بن محمد                | ۲۸        | العوراء بنت سبيع                                    |
| ٤١           | کعب بن سعد                           | ٩٨        | عوف بن محلم الخزاعي                                 |
| 110          | كلثوم بن عمرو = العتابي              |           | ابن أبي عون = إبراهيم بن محمد                       |
|              | اللحام = على بن الحسن                | 9 £       | عيسى بن عبد الله بن إسماعيل                         |
|              | ابن لنكك = محمد بن محمد              | 115       | 21 313 0.0                                          |
| 11           | مالك [ في شعر ]                      | 1 £ 7     | أبو العيناء = محمد بن القاسم<br>الغضبان بن القبعثرى |
| . ۳٦         | مالك بن أنس                          | 14        | الغضنفر بن الحسين = عدة الدولة                      |

|         | 3 • 125 • 12 ٧ • 127 1           | ٣١            | مالك بن زهير                   |
|---------|----------------------------------|---------------|--------------------------------|
|         | 177110711071172                  |               | المأمون = عبد الله بن هارون    |
| ٣٧      | محمد بن عبد الله= الخليفة المهدى | ۲۸،۳          | مأمون بن مأمون خوارزمشاه       |
| ١٤٨     | محمد بن عبد الله بن الحسن بن     | ٨٢            |                                |
|         | الحسن بن على [ النفس الزكية ]    |               | المبرد = محمد بن يزيد          |
| ۱٤،۲۷،  | محمد بن عبد الله بن محمد =       | ٤٤            | مجاهد بن جبير                  |
| 177617: | ابن سكرة                         | ١٦٥           | محرز بن المكعير                |
| 101     | محمد بن عبد الله بن محمد =       | 40 ° 44.      | محمد بن أحمد بن الأزهر =       |
|         | أبو الحسن السلامي                | 101677        | أبو منصور الأزهرى              |
| ۱۳۸     | محمد بن عبد الملك الزيات         | ١٣٥،١٣٤       | محمد بن أحمد بن أبي البغل      |
| 174610. | محمد بن عبدوس الجهشياري          | Ĺ             | محمد بن أحمد بن رستم = أبو على |
|         | محمد بن عبيد الله = أبو الفضل    | ٤٩            | ابن رستم                       |
| ٧٢      | الشيرازى                         | 108189        | محمد بن أحمد بن طباطبا العلوى  |
|         | محمد بن عمران = أبو عبيد الله    | 1 : 1 : 1 : 1 | •                              |
| ٧٦      | المرزباني                        | 154           | محمد بن بحر الأصفهاني          |
| 15344   | محمد بن عمرو بن حماد = الجماز    | ٣٥            | محمد بن جعفر = المنتصر         |
|         | 17711219                         | 313913        | محمد بن الحسين = أبو الفضل     |
| ٦٦      | محمد بن عيسى الدامغاني           | ٣٨            |                                |
| 101     | محمد بن عيسي الكرجي              | 1.10          | محمد بن صباح (أبو مسلم الخلق)  |
| ۹۷ ، ۱۸ | محمد بن القاسم = أبو العيناء     | ۲۲، ۲۲،       | محمد بن العباس = الخوارزمي     |
|         | 144.144.44.41                    | ,00,77        | الطبرى                         |
|         | 1776107                          |               | 111,99,99,91                   |
| 1276171 | محمد بن محمد بن لنكك             |               | 144414 4144110                 |
| 1 2 7   |                                  |               | 10. 112711 21                  |
| ١٣٣٠٨١  | محمد بن مكرم الصفار              | ۹۱،۰۸،        | محمد بن عبد الجبار العتبي      |
| 1776107 |                                  | 178           |                                |
| ۷۵۰     | محمد بن المنكدر                  |               | محمد بن عبد الرحمن = ابن قريعة |
| ۲۲ ، ۲۸ | محمد بن موسى الموسوى             | 177718        | محمد بن عبد الله عَلَيْكُمْ    |
| 127     |                                  | e.            | ۲۰،۳۲ ، ۲۰                     |
| ۸۳      | محمد بن الوليد الزبيري           |               | 1.760641 6 27                  |

|               | المكتفى = على بن أحمد بن طلحة              | ۱۱۸                                    | محمد بن وهٰیب                                       |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|               | ابن مكعبر = محرز بن المكعبر                | ١                                      | محمد بن يحيي البرمكي                                |
|               | أبو منصور بن المرزبان = أحمد               | 112,72                                 | محمد بن يحيى بن عبد الله =                          |
|               | ابن عبيد الله                              | 1896117                                | الصولي                                              |
| ۹۲،۸۲         | منصور بن إسماعيل الفقيه                    | 127:12                                 | محمد بن يزيد = المبرد                               |
|               | 147,177                                    | ۳٤ ر                                   | محمد بن يوسف = أبو عمر القاضي                       |
|               | ابن المنكدر = محمد بن المنكدر              |                                        | محمد بن يوسف = هبة الله بن                          |
| ١٠٤           | مهران [مضرب المثل في الكذب ]               | ٦٥                                     | المنجم                                              |
| 1 - 8691      | موسى [ عليه السلام ]                       | ١٠٧                                    | محمود بن محمد = کشاجم                               |
|               | 14811141114                                | - 117                                  | مخلد بن بكار الموصلي                                |
|               | أبو موسى الأشعرى = عبد الله بن             |                                        | المدائني = على بن محمد بن عبد ا                     |
|               | قیس                                        | 1 • 1                                  | مر بن أ <b>د</b>                                    |
| ኘ۳            |                                            | 104                                    | مرثد بن أبي مرثد                                    |
|               | موسى بن بن<br>ميمون بن قيس = الأعشى الكبير |                                        | المرقش الأكبر = عمرو بن سعد                         |
| 1 • • • •     | میمون بن فیس - ۱۰ عسی الحبیر               | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | مروان بن أبى الجنوب = أبو السمط                     |
| ١٣١           |                                            | 11 ((1)                                | مريم العذراء                                        |
|               | ناشب بن بشامة                              | ٦,٧                                    | المساور بن النعمان<br>ابن مسرور                     |
| ٨٩            | الناصر العلوى الأطروش                      | , ,                                    | ابن مسرور<br>مسعر بن مهلهل = أبو دلف                |
| ٨٩            | أبو نصر بن أبي زيد                         | ١٠٨                                    | مسعر بن مهمهن ۱ ابو دان<br>الخزرجي                  |
| ۲.            | أبو النصر العتبي [ الكبير ]                |                                        | الحررجي<br>أبو مسلم الخلق = محمد بن صبا-            |
| ٥.            | نصر بن يعقوب                               | (                                      | بو مسلم الخراساني = عبد<br>أبو مسلم الخراساني = عبد |
| ۲۸ ، ۲۸       | نصیب بن رباح                               |                                        | ابو سنتم ، طربطاني سيد<br>الرحمن بن مسلم            |
| 101           | النضر بن شميل                              | . در مطران                             | المطواني الشاشي = الحسن بن على                      |
|               | النظام = إبراهيم بن سيار                   | ر. ر<br>۷۳                             | مطيع بن إياس                                        |
| ۲٦            | أبو نعامة                                  | 1.9.4.                                 | معاوّیة بن أبی سفیان<br>معاوّیة بن أبی سفیان        |
| ۱٦،۱٥         | النعمان بن المنذر                          | 1756151                                | <u>.</u> (3. ())                                    |
|               | أبو نواس = الحسن بن هانيء                  | جعفر                                   | ابن المعتز = عبد الله بن محمد بن                    |
| ۲.            | نوح بن منصور الساماني                      |                                        | المعتضد = أحمد بن طلحة                              |
| 1 2 9 6 1 2 2 | هارون الرشيد                               | 11741.7                                | معمر بن المثنى = أبو عبيدة                          |
| ١٦٥           |                                            | 97                                     | المغيرة بن حبناء                                    |
|               |                                            |                                        |                                                     |

| ٥٥      | يحيى بن أكثم                 | 1.444      | هاشم بن عبد مناف                 |
|---------|------------------------------|------------|----------------------------------|
| 1276188 | يحيى بن خالد البرمكي         | سف         | هبة الله بن المنجم = محمد بن يو  |
| ٧٦      | یحیی بن زیاد                 | ١٠٤        | هرقل                             |
| 1.0     | يحيى بن محمد العلوي          | زمى        | أبو هفان = عبد الله بن أحمد المه |
| 117     | يزيد بن خالد الكوفي          | ٤٨ ، ٤٤    | همام بن غالب بن صعصعة =          |
| ٣٧      | یزید بن منصور                | 98688      | الفرزدق                          |
| \       | ابن يعقوب [ في شعر ]         | 14861 . 9  |                                  |
|         | اليعقوبي = أحمد بن أبي يعقوب | 70         | الهمذاني                         |
| ١١٨،٢٩  | يوسف [ عليه السلام ]         | ۲۳، ۲٤     | الوليد بن عبيد = البحتري         |
| ٦٥      | يوسف [غلام براكويه الزنجاني] | ٤٦         | الوليد بن يزيد                   |
| ٦٤      | يونس بن أحمد العروضي         | 1 8 1 10 7 | یحیی ( فی شعر )                  |
| ١٦٤     | يونس بن محمد بن أبي فروة     | 1746124    | يحيى بن إسماعيل الحربي           |

### فهرست القـــوافي

|            |        | و تی       | رسب اســ   | في           |          |
|------------|--------|------------|------------|--------------|----------|
| رقم الصفحة | لأبيات | عدد ا      | الشاعر     | البحر الشعرى | القافية  |
| ٨١         | ١      |            | أبو صغيرة  | الوافر       | ماءِ     |
| ٩٣         | ۲      | لخوارزمى   | أبو بكر ا⊦ | الوافر       | الهجاءِ  |
| 1.4        | , 7    |            |            | الكامل       | الحوباء  |
| 118        | ۲      |            |            | الكامل       | الرقباءِ |
|            |        |            | <u>ب</u>   |              |          |
| ۲۱         | ۲      |            | الجماز     | السريع       | يعابْ    |
| ٤.         | ۲      | الوليد]    | [مسلم بر   | الكامل       | تركبًا   |
| ٧٢         | ۲      |            | الصابي     | مجزوء الرمل  | حبًا     |
| 97         | ٣      | فقيه       | منصور ال   | الخفيف       | عجابا    |
| 107        | ١      |            |            | مشطور الرجز  | ثلبا     |
| 109        | ١      |            | جرير       | الوافر       | كلابا    |
| 109        | ١      |            | جريو       | الوافر       | انصبابا  |
| ٥٥         | ١      | با         | ابن طباط   | المنسرح      | أطرابَهْ |
| ٦٤         | ٤      | روضی       | يونس الع   | السريع       | صعبك     |
| 117        | ی ۲    | حمد الحمير | علی بن م   | السريع       | الغربَة  |
| ١٤         | ۲ ،    | ن الجوهري  | أبو الحسر  | الطويل       | يذهب     |
| 10         | 1      |            | المتنبي    | الوافر       | الضبابُ  |
| ٥٥         | ٤      | لجرجاني    | القاضي ا   | الوافر       | ربيب     |
| 177        | ١      |            | المتنبي    | الوافر       | الحبيب   |
| ٣١         | ۲      |            |            | الطو يل      | ألاعبه   |

| رقم الصفحة | عدد الأبيات | الشاعر          | البحر الشعري | القافية    |
|------------|-------------|-----------------|--------------|------------|
| 11.        | ١           | أبو نواس        | مجزوء الكامل | ثيابُهُ    |
| ٣          | ١           | [ابن الرومي]    | البسيط       | عصب        |
| ۲.         | ١           |                 | الكامل       | يغضبِ      |
| ٤.         | ٠ ٢         | [أبو نواس]      | الكامل       | يركبِ      |
| ٧١         | ۲           | بشار بن برد     | البسيط       | الذيبِ     |
| ٨٤         | بدة] ۲      | [علقمة بن ع     | الطويل       | التجنبِ    |
| ٨٩         | وست ۲       | أبو سعد بن د    | الطويل       | قلبى       |
| ١٠٤        | ۲           |                 | مجزوء الرجز  | الكربِ     |
| 177        | ١           | السرى الرفاء    | الكامل       | الأبوابِ   |
| . 177      | <b>۳</b>    |                 | الخفيف       | حسابِ      |
| ٨٢١        | بن شیرزاد ۲ | أحمد بن صالح    | الخفيف       | العيوب     |
|            | ÷           | ت               |              |            |
| 1 27       | ۲           |                 | مجزوء الرمل  | زيتا       |
| 70         | سوسسي ۱     | عبد العزيز الس  | المنسرح      | تبلبلتُ    |
| · • V      | ۲           | ابن المعتز      | الكامل       | الخلوات    |
| 77         | بان ۳       | سهل بن المرزب   | مجزوء الرمل  | الظلماتِ   |
| ١٦.        | عکیم ۱      | الطرماح بن ح    | الطويل       | ضلتِ       |
| ٤٥         | ٣           |                 | الطويل       | خشونتيه    |
| 7 8        |             | ابن المعتز      | مجزوء الرجز  | تو بتيهٔ   |
| ٦٧         | نی ۳        | أبو الفتح البسن | البسيط       | شفتِهٔ     |
| ٦٩         | ٩           | -               | الطويل       | هباتِهِ    |
| 177        | زمی ۲       | أبو بكر الخوار  | مجزوء الرجز  | هامتيه     |
| ۲۱         | 1           | المتنبى         | الكامل       | سراويلاتها |

| رقم الصفحة | بيات  | عدد الأ     | الشاعر      | شعرى    | البحر ال | القافية   |
|------------|-------|-------------|-------------|---------|----------|-----------|
|            |       |             | خ           |         |          |           |
| 7 £        | ۲     | •           | أبن الرومي  | بسيط    | مخلع ال  | اللجاجَهُ |
| 44         | ۲     |             | أبو نواس    |         | السريع   | برج       |
| 117        | ۲     | ن دوست      | أبو سعد بر  |         | الكامل   | حجاج      |
|            |       |             | ح           |         |          |           |
| 90         | ۲ [   | أبي كاهل    | [سوید بن    |         | الرمل    | الوضځ     |
| ٣٨         | ٣     | •           | ابن العميد  | الكامل  | مجزوء    | ارتياحا   |
| 11         | ١     |             |             |         | الطويل   | أصارمح    |
| 47         | ۲     |             | الصابي      |         | المجتث   | مبائح     |
| 731        | ۲     | ج الرشيد]   | [زبيدة زو   |         | السريع   | صالح      |
|            |       |             | خ           |         |          | -         |
| ٦٦         | ۲     | فاء         | السرى الر   |         | السريع   | مناخ      |
| ٧٣         | ۲     | i           | ابن سكرة    | الرمل   | مجزوء    | طباخ      |
|            |       |             | د           |         |          |           |
| 70         | ۲     | ن المنجم    | هبة الله بر | الكامل  | مجزوء    | الجلَدُ   |
| 170        | ۲     |             |             | •       | الطويل   | تعودُ     |
| 711        | ١     | ی           | ابن الروم   |         | الخفيف   | شديدُ     |
| 11         | 1 .   |             |             |         | الوافر   | الجراد    |
| ٤٦         | ۲     |             |             | ِ الرجز | مشطور    | صاعدِ     |
| ٤١         | ی] ۱  | على الحوران | [مخلد بن    |         | الوافر   | سعدِ      |
| 97,7.      | ۲     |             | الثعالبي    |         | السريع   | العسجد    |
| ٧٥         | ٠ ٢ ر | ن الهمذاني  | بديع الزم   | الكامل  | مجزوء    | جديدِ     |
| ٧٧         | ۲     | ، بن عباد   | الصاحب      |         | البسيط   | العودِ    |
| Λ£         | ١     | لذبياني]    | [النابغة ال | _       | البسيط   | لبدِ      |

|            | £              |             | . +(         | e 11 ett |
|------------|----------------|-------------|--------------|----------|
| رقم الصفحة | عدد الأبيات    |             | البحر الشعرى | القافية  |
| 98         | وارزمی ۲       | أبو بكر الخ | الوافر       | الغمود   |
| 97         | لى الحوراني] ١ | [مخلد بن ع  | الوافر       | المستجدِ |
| 1 • 1      | لى الحوراني] ١ |             | الوافر       | أَدِّ    |
| 1.1        | ۲              | ابن طباطبا  | المنسرح      | یدی      |
| ١١.        | ن عباد ۱       | الصاحب ب    | السريع       | للصيدِ   |
| ۱۲۸        |                | الصاحب بر   | البسيط       | الجلدِ   |
| 70         | ۲              |             | الطويل       | فسادِهِ  |
|            | •              | ر           |              |          |
| ٩٣         | ن عباد ۲       | الصاحب بر   | الكامل       | عذرا     |
| ٤٨         |                | أبو السمط   | الطويل       | الشعرا   |
| ١٢.        |                | ابن سكرة    | الوافر       | حرا      |
| ٦١         |                | [أبو نواس]  | السريع       | ساحرَهْ  |
| ١٣         |                | [على بن أبي | مشطور الرجز  | قوصرة    |
| ١٤         | ١              |             | الطويل       | معمر     |
| ٣٧         | ن عباد ۱       | الصاحب بر   | السريع       | الدرُّ   |
| ٤١         | .1             | ابن سكرة    | المجتث       | بكؤ      |
| ٤٣         | ٤              |             | الوافر       | المسير   |
| ٧١         | ۲              | الصابي      | البسيط       | أحرار    |
| ٧٤         | ١              | الصاحب      | السريع       | يقمر     |
| ٨١         | ١              |             | الوافر       | بخارُ    |
| ٨٤         | ابت] ۱         | [حسان بن    | الخفيف       | المحصورُ |
| 1.1        | _              | حماد عجرد   | السريع       | خميرُ    |
| 117        | , عباد ۱       | الصاحب بن   | المتقارب     | قصار     |

| Y+1        |             |                   |              |          |
|------------|-------------|-------------------|--------------|----------|
| رقم الصفحة | عدد الأبيات | الشاعر            | البحر الشعرى | القافية  |
| 171        | ١           | ابن لنكك          | الوافر       | حمؤ      |
| 4.4        | سيع ١       | العوراء بنت س     | مجزوء الكامل | إزارة    |
| ١.         | ىي] ٢       | [بقيلة الأشجع     | الوافر       | إزارى    |
| ۲٦         | ۲           | أبو نعامة         | السريع       | طومارى   |
| 77         | ۲           | دعبل الخزاعي      | البسيط       | الطوامير |
| 7.7        | بدر] ۱      | [الخرنق بنت       | الكامل       | الأزرِ   |
| ٣.         | ١           | الأخطل            | البسيط       | بأطهارِ  |
| ٣١         | 1           | الربيع بن زياد    | الكامل       | الأطهارِ |
| ٥٣         | الصولى ٤    | إبراهيم بن العباس | مجزوء الرجز  | المنتصرِ |
| ٣٥         | ۲ ,         | دعبل الخزاعي      | البسيط       | دينارِ   |
| ٥٤         | وست ۲       | أبو سعد بن د      | السريع       | المنكرِ  |
| ٨٢         | ٣           | ابن المعتز        | البسيط       | حذرِ     |
| ٧٨         | ٣           | ابن الحجاج        | السريع       | ظهرى     |
| 9 7        | عباد ۱      | الصاحب بن         | السريع       | السكر    |
| 99         | ١           | أبو نواس          | الطويل       | البدرِ   |
| ١          | زمی ع       | أبو بكر الخوار    | الهزج        | العطرِ   |
| ١٠٨        | رجی ۳       | أبو دلف الخزر     | الهزج        | الإصر    |
| 11.        | 1           | الفرزدق           | الطويل       | الغدر    |
| 11.        | ید ٤        | سعید بن حم        | البسيط       | الهصر    |
| 112        | ۲           | الجماز            | السريع       | الحر     |
| 117        | ۲           | زياد الأعجم       | البسيط       | للبشر    |
| ١٤٨        | ۲           |                   | الطويل       | عنبرِ    |
| 1706109    | 1           | [ابن دارة]        | البسيط       | أسيارِ   |

| وز <i>ی</i> ۲<br>۳   | الشاعو<br>الأخطل<br>الصاحب بن<br>الحسن المرور<br>أبو نواس | البحر الشعرى<br>الطويل<br>الخفيف<br>المتقارب                                                                                     | القافية<br>تبرى<br>مسرور<br>دارة                                                                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عباد ۲<br>وزی ۲<br>۳ | الصاحب بن<br>الحسن المرور                                 | الخفيف                                                                                                                           | مسرور                                                                                                                                         |
| وز <i>ی</i> ۲<br>۳   | الحسن المرور                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
| ٣                    |                                                           | المتقارب                                                                                                                         | دار ه                                                                                                                                         |
|                      | أبد نداد                                                  |                                                                                                                                  | 7                                                                                                                                             |
| ک م ک                | البو تواش                                                 | مجزوء الرمل                                                                                                                      | إزارِهْ                                                                                                                                       |
| ئتمرى غ              | أبو الفتح البك                                            | السريع                                                                                                                           | إستارِهِ                                                                                                                                      |
|                      | <u>س</u>                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
| رزمی ۳               | أبو بكر الخوار                                            | السريع                                                                                                                           | تجنيسا                                                                                                                                        |
| 4                    |                                                           | المنسرح                                                                                                                          | بلقيسِ                                                                                                                                        |
| 1                    | [الكميت]                                                  | الطويل                                                                                                                           | نفسى                                                                                                                                          |
| ١                    | ابن طباطبا                                                | البسيط                                                                                                                           | أوسِ                                                                                                                                          |
|                      | ش                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
| ۲                    | ابن الرومي                                                | الخفيف                                                                                                                           | غشاشِكْ                                                                                                                                       |
|                      | ص                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
| ۲                    | الأعشى                                                    | الطويل                                                                                                                           | ناقصا                                                                                                                                         |
| 1                    | الفرزدق                                                   | الوافر                                                                                                                           | القميصِ                                                                                                                                       |
|                      | ض                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
| لماهری ۲             | أبو الطيب الص                                             | السريع                                                                                                                           | تعريضا                                                                                                                                        |
| · <b>Y</b>           |                                                           | الوافر                                                                                                                           | تبيضُ                                                                                                                                         |
| ١                    | ابن الزومي                                                | الكامل                                                                                                                           | بعضِهِ                                                                                                                                        |
|                      | ط                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
| ۲                    | ابن لنكك                                                  | الوافر                                                                                                                           | مسعط                                                                                                                                          |
|                      | ع                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
|                      | _                                                         |                                                                                                                                  | _                                                                                                                                             |
| بن إسحق ٣            | ے<br>أبو حكيمة راشد                                       | الرمل                                                                                                                            | منفعَهْ<br>أربعَهْ                                                                                                                            |
|                      | ۲<br>۲<br>۱<br>۲                                          | ش ابن الرومي ٢ ص ابن الرومي ٢ الأعشى ٢ الأعشى ٢ الفرزدق ١ الفرزدق ٢ ض ض أبو الطيب الطاهري ٢ أبو الرومي ١ ابن الرومي ١ ط ابن لنكك | الخفيف ابن الرومي ٢ ص ص الطويل الأعشى ٢ الأعشى ٢ الطويل الأعشى ٢ الوافر الفرزدق ١ ض السريع أبو الطيب الطاهري ٢ الوافر ١ الكامل ابن الرومي ١ ط |

| رقم الصفحة | ا<br>أبيات | الشاعر عدد ال      | البحر الشعرى | القافية   |
|------------|------------|--------------------|--------------|-----------|
| ١٢٦        | ۲          | أبو بكر بن العلاف  | مجزوء الرمل  | صدوغة     |
| 79         | ١          | زیادة بن زید       | الطويل       | المضاجع   |
| * **       | ٣          | حماد عجرد          | الرمل        | للقلاع    |
| ٨٢         | ۲          | أبو تمام<br>ف      | السريع       | الجامع    |
| ٣٨         | ۲          | أبو الفضل الميكالي | المتقارب     | الهدف     |
| ٧٥         |            |                    | مجزوء الكامل | الأسفْ    |
| 1 - 4      | ۲          | أبو الحسن اللحام   | مجزوء الخفيف | صرف       |
| ٨٢         | ٤          | الثعالبي           | المنسرح      | طرفا      |
| ١.٧        | 1          | كشاجم              | المنسرح      | موصوفَة   |
| 107        | ۲          | أبو على البصير     | مجزوء الرمل  | شريفَهْ   |
| ٤٦         | ٣          | ابن الحجاج         | الوافر       | نظيف      |
| 44         | ١          | البحتري            | المنسرح      | الشنفي    |
| 70         | ۲          | براكويه الزنجاني   | الطويل       | يوسف      |
| ١١٨        | ١          | محمد بن وهيب       | الطويل       | يوسف      |
|            |            | ق                  |              |           |
| ۲۳،۳۲      | ۳.         | القاضي الجرجاني    | البسيط       |           |
| ١٤         | 1          |                    | الطويل       | طارقَة    |
| 79         | ٤          | ابن الحجاج         | مجزوء الرجز  | الفستقَهْ |
| 1.0        | ٣          | ابن الحجاج         | مخلع البسيط  | اللباقَة  |
| 11         | ١          | حميد بن ثور        | الطويل       | تروقُ     |
| 97         | 1          | المغيرة بن حبناء   | البسيط       | بلقُ      |
| ۱۱٤        | ١          |                    | الكامل       | أنطقُ     |

| رقم الصفحة | عدد الأبيات | الشاعر          | البحر الشعرى | القافية       |
|------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|
| 170        | أبي كاهل] ١ | [سوید بن        | الطويل       | أزر <b>قُ</b> |
| Y &        | ٣           | البحتري         | المتقارب     | إقلاقِها      |
| ٧٥         | رجانی ۲     | القاضى الج<br>ك | السريع       | أخلاقِكا      |
| ٣٩         | ۲           | اليعقوبي        | مشطور الرجز  | التكك         |
| 107        | السلامي ۽   | أبو الحسن       | المنسرح      | الحبك         |
| ٣.         | ۲           | الأعشى<br>ل     | الطويل       | عزائكا        |
| ٧٤         | 1.          | <b>-</b>        | المتقارب     | نزل           |
| ٥٦         | شیرازی ع    | الهمذاني اا     | المتقارب     | الزلل         |
| 1 2 4      |             | ابن لنكك        | الوافر       | باطلْ         |
| ٥٦         |             | أبو سعد بر      | المتقارب     | الحمل         |
| ٣٧         |             | الصاحب ب        | السريع       | المقفلا       |
| ٨٥         | ١           |                 | مجزوء الكامل | اكتهلا        |
| ٧.         | الجوهرى ٢   | أبو الحسن       | الوافر       | الجزيلة       |
| 1 2 1      | 1           | الأعشى          | الكامل       | جريالها       |
| ٣٣         | وارزمی ۱    | أبو بكر الخ     | الوافر       | الحجول        |
| ٥٨         | عميد ٤      | سعید بن -       | المتقارب     | مستقبل        |
| ٧٠         | ١           | أبو نواس        | المنسرح      | الحملُ        |
| ١٠٦        | 1           | أبو نواس        | الوافر       | الرسول        |
| ۱۱۷        | لد الكوفي ٤ | يزيد بن خا      | الطويل       | أثيلُ .       |
| 17.        | 1           |                 | الطويل       | جلالُ         |
| 77         | لخالدی ۲    | أبو عثمان ا     | مجزوءالخفيف  | عاذل          |

| رقم الصفحة | عدد الأبيات   | الشاعر        | البحر الشعرى  | القافية   |
|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| ٥٦         | ۲             | أبو نواس      | المنسرح       | القبلِ    |
| 78,78      | الكاتب ٤      | أبو الخطاب    | مجزوء الكامل  | الخليل    |
| ٦٥         | 1             | [أبو نواس]    | السريع        | الساحلِ   |
| ٦٨         | . بن المعذل ٢ | عبد الصمد     | الخفيف        | الخليلِ   |
| ٦٩         | ۲             | [أبو نواس]    | المجتث        | مقیلی     |
| A١         | ] ۲           |               | الهزج         | الحال     |
| 99         | 1             |               | البسيط        | المناديل  |
| ١.٧        | , دوست ۲      | أبو سعد بن    | المتقارب      | المرسلِ   |
| ۱۰۸        | 1             |               | السريع        | النحلِ    |
| 170        | •             | عتبة الأعور   | المنسرح       | رجلِ      |
|            |               | ŕ             |               |           |
| ٦.         | ن عباد ۲      | الصاحب ب      | السريع        | قلم       |
| <b>Y Y</b> | د د           | بشار بن بر    | مجزوء الخفيف  | الغنثم    |
| 118        | سی ۲          | مخلد الموص    | مجزوء الرمل   | مريمٌ     |
| 171        | نیبختی ۲      | إسماعيل ال    | المتقارب      | منتقم     |
| 127        | کبر ۱         | المرقش الأك   | الرجز         | يعلمْ     |
| ٨٦         | <b>Y</b>      | أبو نواس      | الوافر        | المستهاما |
| ٦٦         | ن دوست ۲      | أبو سعيد بر   | الوافر        | غلاما     |
| 107        | ۲             |               | الطويل 🚁      | حصرما     |
| ٥٢         | ۲             | الصنويري      | الوافر        | المدامَة  |
| ٨٢         | ىيە ١         | منصور الفق    | المتقارب      | تعلمُ     |
| 97         | يد بن عقبة ٣  | عثمان بن الوا | الطويل        | الأكارم   |
| ٧٣         | نعيم] ٢       | [أحمد بن      | . مشطور الرجز | قلمُهُ    |

| رقم الصفحة | عدد الأبيات                            | الشاعر           | البحر الشعرى | القافية  |
|------------|----------------------------------------|------------------|--------------|----------|
| ٤١         | 1                                      |                  | الطويل       | يقيمها   |
| ١.         | اد ۱                                   | عنترة بن شدّ     | الكامل       | تحوم     |
| 11         | رر] ۲                                  | [حميد بن ثو      | الطويل       | اسلمي    |
| ٥٣         | شی ۲                                   | العامري الشا     | البسيط       | دمِ      |
| ٥٥         | ى الطيرى ١                             | أبو بكر الخوارز. | الطويل       | أكثم     |
| ٨٢         | ۲                                      | أبو تمام         | البسيط       | محتشم    |
| ٧٠         | , <b>Y</b>                             | ابن الرومي       | البسيط       | للحواميم |
| <b>V1</b>  | · · •                                  |                  | الوافر       | ميم      |
| ٨٧         | . 1                                    | [عنترة]          | الوافر       |          |
| ی ۹۳       | عباد ۱                                 | الصاحب بن        | الكامل       | الأقلام  |
| 1.0        | ١                                      | أبو نواس         | الوافر       | طعامِ    |
| 149        | باذان] ۲ با                            | [منصور بن        | الطويل       | علمي     |
| 101        | Service A Common Service               | •                | مشطور الرجز  | القوم    |
| 11         | شي ۳                                   | المطراني الشا    | المنسرح      | كرمِكْ ﴿ |
|            | •                                      | ن                |              |          |
|            | مدانی ۱                                | أبو فراس الح     | الكامل       | ما عنى - |
| 77 T       | سي الدامغاني ١                         | محمد بن عيس      | السريع       | فرزانا   |
| 3 YY       | یاد] ۶                                 | [یحیی بن زا      | البسيط       | أوطانا   |
| 177        | <b>1</b>                               |                  | المتقارب     | باطنا    |
| 177        | . ٢                                    | منصور الفقيا     | مجزوء الكامل | دونَهْ   |
| 107        |                                        |                  | المتقارب     |          |
| ٤٩         | <b>Y</b>                               |                  | الكامل       |          |
| 01         | 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                  | الطويل       | مسخن     |

| رقم الصفحة | بات | عدد الأبي   | الشاعر       | لشعرى  | البحر ا  | القافية  |
|------------|-----|-------------|--------------|--------|----------|----------|
| **         | ۲   | بستى        | أبو الفتح ال |        | البسيط   | مفتونِ   |
| ٦٧         | . 7 | بسىتى       | أبو الفتح ال |        | البسيط   | التينِ   |
| ٧٧         | ١   | مية]        | [على بن أ    |        | المنسرح  | حسن      |
| ٩٨         | ١   | حلم الخزاعي | عوف بن م     |        | السريع   | ترجمانِ  |
| 112        | ۲   | لكوفي       | ابن زریق ا   |        | السريع   | طاقينِ   |
| 110        | ۲   | ہی طاہر     | أحمد بن أ    |        | الخفيف   | الزمانِ  |
| ١٢٣        | ٥   | الهاشمي     | ابن سكرة     | ·      | المتقارب | خذوني    |
| ٩٣         | ۲   | بن عباد     | الصاحب       |        | السريع   | دينهِ    |
|            |     |             | ھر           |        | •        |          |
| ١٣٣        | ٣   | هيه         | منصور الفا   | الكامل | مجزوء    | أبوه     |
| ०९         | ٧   | فاء         | السرى الرا   |        | الهزج    | تغاديها  |
| m fr       | ۲   | فوارزمى     | أبو بكر الح  |        | البسيط   | رجلاها   |
| ١٢٢        | ١   | البصرى      | ابن لنكك     | الكامل | مجزوء    | قفاة     |
| **         | ١   | بن عباد     | الصاحب       | Ĺ      | المتقارب | كلهِ     |
| 01         | ۲   |             |              |        | الوافر   | أتقيهِ   |
| 121        | ١   |             |              | ,      | البسيط   | تكفيهِ   |
|            |     |             | ی            |        |          |          |
| ٤٤         | ۲ ۲ |             | الفرزدق      |        | الطويل   | البواكيا |
| ۸۸         | 1   |             | المتنبى      | I      | الطويل   | مآقيا    |
| ١٤٨        | ١   | بن عباد     | الصاحب       |        | السريع   | يحيى     |
| ٩ ٤        | ۲   | عبد الله    | عیسی بن      | ب      | المتقارب | خافِيَهْ |
| 1 • 1      | ۲   | ا العلوي    | ابن طباطب    | -      | البسيط   | مجتدية   |
| 1.5        | ١   | لخوارزمي]   | [أبو بكر ا   | . (    | السريع   | خاليَهْ  |

| ۲ | ٠ | ٨ |
|---|---|---|
|   | - |   |

|            |             |             |              | 1 • //    |
|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| رقم الصفحة | عدد الأبيات | الشاعر      | البحر الشعرى | القافية   |
| 111        | وارزمی ۲    | أبو بكر الخ | الوافر       | خريَهْ    |
| ١٤٣        | الأصفهاني ع | محمد بن بحر | الطويل       | واهيئه    |
| ٣٣         | ١           |             | المتقارب     | خلخاليَهْ |

•

## فهرست الأماكن والبلدان

| 104             | الرجيع             | 17.         | أرمينية               |
|-----------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| ٦٥              | ركن البيت [الحرام] | . 179       | إستانبول              |
| 70              | شيراز              | 188         | الأهواز               |
| 174             | الصمان             | 77,91       | بخارى                 |
| 111111          | عبادان             | 1           | البصرة                |
| 1.9             | العراق             | 108         | بطن الرجيع            |
| 117             | فار <i>س</i>       | £7:£7:£7    | بغداد                 |
| 107             | قطربل              | 107:189:17. | ۱۰۸،۵۰۰ البيت المعمور |
| 70              | الكعبة             | 1.7         | الترمذية              |
| 117             | كور فارس           | ٨٠          | بر .<br>جرجان         |
| 17011.7         | الكوفة             | ٨٤          | الجنبذان              |
| ١٠٨،٥٠،١٦٩      | محلة الحاج تيمور   | ١٥.         | حلب                   |
| 1071189117.     | [باستانبول]        | 17.         | حمام موسى [ببغداد]    |
| ۷۲،۳۸، ٤٢١، ۴٢١ | المدينة المنورة    | 1 2 7       | خراسان                |
| 177             | مرو                | 1 2 9       | دار الرشيد            |
|                 |                    | ٧٢          | دار ابن سكرة الهاشمي  |
| 177:17          | هصر                | AV          | دار سكينة بنت الحسين  |
| ١.٧             | مكة [المكرمة]      | ٣٧          | دار المهدى            |
| 77:7.47         | نيسابور            | ١٦٢         | الدهناء               |
| ١٢٤،٨٦          | اليمن              | ٨٤          | الدير [في شعر]        |

# فهرست الأمم والقبائل والطوائف

|           |                |            | . •                           |
|-----------|----------------|------------|-------------------------------|
| ነ ጊ ሂ     | أهل المدينة    | ٤٠         | الأبكار                       |
| ٨٤        | بصرية          | 77         | الأتراك                       |
| 11912     | البلغاء        | 77         | الأحداث                       |
| 17747 .   | بلغاء العصر    | ١.٧        | الأحرار                       |
| ۲۸        | بنات نصيب      | ١٢٣        | الأحياء                       |
| ١٦        | بنات النعمان   | 1 2 7      | الأرامل                       |
| 1716170   | تميم           | 150        | أرباب الصناعة                 |
| ١٦.       | تمیمی          | 177        | بنو أسد<br>                   |
| 171       | تيم الله       | 140        | الأشراف                       |
| 79        | الثقلاء        | . 77       | أصحاب البريد                  |
| 10.       | الجن           | 114        | أصحاب الجراب والمحراب         |
| ٤٥        | الجواري        | 108:101    | أصحاب الرسول عَيْنِكُ ٢٦،٣٦،٢ |
| 1.9       | الجيران        | ١٠٨        | أصحاب الكهف                   |
|           | -              | 101        | أصحاب اللغة                   |
| AY        | بنو حام بن نوح | 14461      | أصحاب المعاني                 |
| ١٤٨       | حبسى           | 101679     | الأطباء                       |
| 196176967 | الحرام         | ۱۵۸        | الأعراب                       |
| ٣.        | حرم الملوك     | ١٦         | الأعرابيات                    |
| 188618    | الحكماء        | ٤٢         | الأفاضل                       |
| ١٦٣       | بنو حنظلة      | ١٣٤        | أفاضل العمال                  |
| ٣ ٤       | الخصوم         | ٤٦         | الأكاسرة                      |
| ١         | الخلفاء        | ٤٦         | الإماء                        |
| ٤٤        | دارم           | <b>۲</b> ٩ | الأمهات                       |
| ۲۵        | الذكران        | ١٠٨،٤٣     | أهل بغداد                     |
| ٥         | ذوو المروءة    | 1.441      | أهل الجنة                     |
| 1 7 9     | الرؤساء        | ነደኘ        | أهل خراسان                    |
| 171       | ربيعة          | ١٨         | أهل الصناعة                   |
| ١٠٨،٢٩    | الرجال         | ۱۳.        | أهل العقول                    |
| ١٠٦       | رقاش           | ٥          | أهل الفضل                     |
|           | <u>-</u>       |            |                               |

| 771177  | الفقهاء      | 4 4               | الرقاشيون                |
|---------|--------------|-------------------|--------------------------|
| ١٦٥     | بنو فزارة    | ٨٠                | الروافض                  |
| 108     | القارة       | 1174177           | الزوار                   |
| (٩Y)    | قرشي         | ١٤٨               | الزنجى                   |
| ٤٦      | قريش         | ١٠٨٠٢٨            | بنو ساسان                |
| 107     | بنو ريظة     | MACHINATI         | السؤال                   |
| 72      | القضاة       | 171               | بنو سعد بن مالك بن ضبيعة |
| 1.001.2 | قوم موسى     | ٦                 | السلف                    |
| 171     | قيس          | 177               | السوقة                   |
| ٧١      | الكبار       | 111               | الشبان                   |
| 10.     | الكتاب       | 77                | الشطرنجيون               |
| 109     | كعب          | 100111717117      | الشعراء                  |
| 107     | كعب بن أسد   | ۱۳۸               | الشهداء                  |
| 109610  | بنو كلاب     | ۲٦                | بنو صالح                 |
| λ٤      | كوفية        | 119               | الصالحون                 |
| ٥٥، ٧١  | اللاطة       | ٧١                | الصغار                   |
| 108     | بنو لحيان    | 17100             | الصوفية                  |
| ৭٦      | لخم          | 170               | بنو ضبة                  |
| ١٢٠     | اللهبوص      | ۱۲،۱۸۱٬۳۳۱،۵۹۱    | الظرفاء ٦،               |
| 312101  | اللغويون     | 11.44967760.6     | العامة ٢٢                |
| 1776171 | بنو مالك     | 177               | بنو عامر                 |
| ٣٦      | مالكية       | 111               | العجائز                  |
| ٤٦،٤٣   | بحان بغداد 🌣 | 171               | عجل بني لجيم             |
| ٥٤      | مجوسي        | ۲۱،۲۸۲۲۰۲۱        | •                        |
| ١٦٠     | محارب        | 10711.7117120     | ٤١                       |
| ٥       | المحتشمون    | 104               | عضل                      |
| ٧٤      | المختطون     | ٨٩                | علوی                     |
| **      | المخنثون     | 171               | عنزة بنت أسد             |
| ۸٥،۲۷   | مدنية        | V . 10 Y . 20 L V | الغلمان                  |
| ٣.      | ينو مروان    | 70                | الفرسان                  |

| 7,71,71,61,77,77 | النساء             | ١.٢                                      | المستريحون         |
|------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|
| £Y.10Y(TE(T)(T.  |                    | 1 { \( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | المسلمون           |
| ٣.               | نساء الملوك        | 177,77                                   | المشايخ            |
| ٧.               | النسوان            | 1 4 8                                    | مضر                |
| 177              | النصاري            | V4. £ Y ; Y Y                            | المفسرون           |
| \ o 4,           | نمير               | Λ£                                       | مكّية              |
| 4,0              | ينو نهشل           | 1.7.1.0.4.                               | الملائكة           |
| 1.4/41/4         | ينو هاشم           | 170,177,4.112,0                          | الملوك             |
| 104              | بنو هذيل           | 1.7                                      | موانى النبى عليلية |
| ١٦.              | هلائی              | 1 4 5                                    | الموتى             |
| 154              | بنو الهون بن خزيمة | ٧٤                                       | المولدون           |
| 1 { \            | اليتامى            | Y £                                      | الندامي            |

# فهرست الأمثال والمأثورات

| ۸٦  | حشفا وسوء كيلة ؟                            |
|-----|---------------------------------------------|
| ٤٥  | حليت ناقتك أم أجلبت ؟                       |
| 1.7 | ستراح من لا عقل له                          |
| ١٠٤ | كذب من فاختة                                |
| 119 | _                                           |
| 178 |                                             |
| ١٠٣ | الخضر معه وتد                               |
| ١٠٥ | فالوذح السوق                                |
| ΑΥ  | ر ب<br>لا ,أي لحاقين ولا لحاقب              |
| ١٥٧ |                                             |
| 111 | ت على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ٧٣  | ین روع.<br>(فلان) لحاف ومضابة               |
| ٣٣  | وافق شد طبقة                                |
|     |                                             |
| 91  | •                                           |
| ٧٣  | , ,                                         |
| ٠٤  |                                             |
|     | ينطبهم فين الهراث المناسات                  |

## فهرست الكتب الواردة بالمتن

| أخبار بشار والاختيار من شعره ، لأحمد بن أبي طاهر                    |
|---------------------------------------------------------------------|
| الاقتباس من القرآن الكريم ، لأبي منصور الثعالبي ٤٥                  |
| الأمثال المولدة، لأبي بكر الخوارزمي                                 |
| ترويح الأرواح ( أو النوادر والمضاحك ) ، لجراب الدولة                |
| أحمد بن محمد السجزي                                                 |
| التنبيه على مساوىء شعر المتنبي ، للصاحب بن عباد                     |
| تهذیب اللغة ، لأبی منصور الأزهری                                    |
| الجوابات المسكتة ، لإبراهيم بن محمد بن أبي عون ٩٩                   |
| سحر البلاغة ، لأبي منصور الثعالبي                                   |
| شعر ابن الحجاج                                                      |
| لباب الآداب ، لأبي منصور الثعالبي                                   |
| المبهج ، لأبي منصور الثعالبي                                        |
| المثالب ، لأبي عبيدة معمر بن المثنى                                 |
| المستنير ( في أخبار الشعراء المحدثين ) ، لأبي عبيد الله المرزباني٨٠ |
| ملح النوادر ، لمحمد بن عائذ بن عبد الرحمن البغدادي                  |
| المنتخب من شعر أبي الحسن السلامي ، لأبي الحسن السلامي ١٥١           |
| نتف الظرف ، لأبي على السلامي                                        |
| الوزراء والكتاب، لمحمد بن عبدوس الجهشياري                           |

### فهرست أهم المصادر والمراجع

#### القرآن الكريم

- آداب الملوك: الثعالبي ، تحقيق د/ جليل العطية ، بيروت ، دار الغرب الإسلامي ، ط ١ سنة ١٩٩٠.
- الإبانة عن سرقات المتنبى : العميدى ، تحقيق إبراهيم البساطى ، القاهرة ، دار المعارف ، سنة ١٩٦٩ .
- الأجوبة المسكتة : ابن أبي عون ، تحقيق د/محمد عبد القادر ، القاهرة ، مكتبة النهضة ، سنة . ١٩٨٣ .
- أحسن ما سمعت : الثعالبي ، شرح محمد صادق عنبر ، القاهرة ، مطبعة السعادة ، سنة ١٣٢٤ ه.
- أخبار الظراف والمتماجنين : ابن الجوزي ، تحقيق عادل عبد المنعم ، القاهرة ، دار الطلائع ، سنة ١٩٩٢ .
- اختيار الممتع : عبد الكريم النهشلي ، تحقيق د/ محمود القطان ، القاهرة ، دار المعارف سنة ١٩٨٢ ، ١٩٨٥ .
  - الأذكياء: ابن الجوزى ، مكتبة المعاهد العلمية بمصر د . ت .
    - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب معجم الأدباء .
  - أساس الاقتباس: غياث الدين الحسيني ، القاهرة ، مطبعة السعادة ، سنة ١٣٢٣ ه.
  - الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر، بيروت، دار الكتاب العربي، د. ت.
- أسرار البلاغة : عبد القاهر الجرجاني ، قراءة وتعليق محمود شاكر ، القاهرة ، توزيع مكتبة الخانجي سنة ١٩٩٢ .
- الأشباه والنظائر: المنسوب إلى الثعالبي ، تحقيق محمد المصرى ، توزيع مكتبة المتنبى بالقاهرة ،
   سنة ١٩٨٤.
- أشعار أولاد الخلفاء: أبو بكر الصولي ، تحقيق هيوراث ، القاهرة ، مطبعة الصاوى ، سنة ١٩٣٦ .
  - الإصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، د . ت .
- إصلاح المنطق : ابن السكيت ، تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون ، القاهرة ، دار المعارف سنة ١٩٤٩ .
- إعجاز القرآن : الباقلاني ، تحقيق السيد أحمد صقر ، القاهرة ، دار المعارف . سنة ١٩٥٤ .
  - الإعجاز والإيجاز : الثعالبي ، بيروت ، دار الرائد العربي ، سنة ١٩٨٣ .
    - الأعلام: الزركلي، القاهرة، المطبعة العربية، سنة ١٩٢٧.
- الأغاني : الأصفهاني : طبعة دار الكتب المصرية ، سنة ١٩٢٧ ، وطبعة الهيئة العامة للكتاب سنة ١٩٧٤ .
- الاقتباس من القرآن الكريم: الثعالبي ، تحقيق د/ابتسام الصفار و د/ مجاهد بهجت ، المنصورة ، دار الوفاء سنة ٩٩٢ .
- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب : البطليوسي ، تحقيق مصطفى السقا و د/حامد عبد المجيد ، القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب ، سنة ١٩٨٣ .

- اكتفاء القنوع بما هو مطبوع: إدوارد فانديك ، تصحيح محمد الببلاوي ، القاهرة ، سنة ٦٩٩٠.
- أنوار الربيع في أنواع البديع : ابن معصوم المدنى ، تحقيق شاكر هادى شكر ، النجف الأشرُف بالعراق ، مطبعة النعمان ، سنة ١٩٦٩ .
  - الأنيس في غرر التجنيس : الثعالمي ، تحقيق هلال ناجي ، الإسكندرية ، سنة ١٩٩٣ .
- البخلاء: الجاحظ، تحقيق د /طه الحاجري، القاهرة، دار المعارف، ط٧، سنة ١٩٩٠.
  - البداية والنهاية : ابن كثير ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، د . ت .
  - البديع: ابن المعتز، نشر كراتشكوفسكي، لندن، سنة ١٩٣٥.
- البديع في نقد الشعر: أسامة بن منقذ ، تحقيق د/ أحمد بدوى و د/ حامد عبد المجيد ، القاهرة ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، سنة ١٩٦٠ .
  - بديع القرآن : ابن أبي الإصبع ، تحقيق د/حفني شرف ، القاهرة ، سنة ١٣٧٧ ه .
    - البرصان والعرجان : الجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ، دار الجيل بيروت
- بغية الوعاة : السيوطي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، مطبعة عيسي البابي الحلبي ، سنة ١٩٦٥ .
- بهجة المجالس وأنس المجالس: ابن عبد البر ، تحقيق محمد مرسبي الخولي ، القاهرة ، الدار المصرية للتأليف والنشر .
- البيان والتبيين : الجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ، لجنة التأليف والترجمة والنشـــر ، سنة ١٩٤٨ .
- تاريخ آداب اللغة العربية : جورجي زيدان ، تعليق د/شوقي ضيُّف ، القاهرة ، دار الهلال د . ت .
- تاريخ الأدب العربي : برو كلمان ، ترجمة د/عبد الحليم النجار وآخرين ، القاهرة ، دار المعارف سنة ١٩٨٣ .
  - تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، د . ت .
- تاريخ الرسول والملوك : الطبرى ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، دار المعارف ، سنة . ١٩٧٧ .
- تاريخ عمر بن الخطاب: ابن الجوزى ، تعليق أسامة الرفاعي ، القاهرة ، مكتبة السلام . د . ت .
- تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة ، تحقيق السيد أحمد صقر ، القاهرة ، دار التراث ، سنة ١٩٧٣ .
- تتمة اليتيمة : الثعالبي ، طبعة د/ مفيد قميحة ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، سنة ١٩٨٣ .
  - تحرير التحبير: ابن أبي الإصبع، تحقيق د/ حفني شرف، القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، سنة ١٣٨٣ ه.
    - تحسين القبيح وتقبيح الحسن : الثعالبي ، تحقيق شاكر العاشور ، بغداد سنة ١٩٨١ .
- تحفة العروس ، عبد الله محمد بن أحمد التّجاني ، تحقيق محمد الدسوقي ، القاهرة ، مكتبة ابن سينا ، سنة ١٩٨٩ .
  - تحفة الوزراء : الثعالبي ، تحقيق ريجنا هاتنكة ، بيروت ، سنة ١٩٧٥ .
    - د/ ابتسام الصفار و د/ حبيب الراوي ، بغداد ، سنة ١٩٧٧ .
    - تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، القاهرة، دار التراث، د. ت.
- التمثيل والمحاضرة : الثعالبي ، تحقيق د/ عبد الفتاح الحلو ، القاهرة ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، سنة ١٩٦١ .
  - تهـــذيب التهذيب : ابن حجر العسقلاني ، حيدرأباد الدكن ، سنة ١٣٢٥ ه .

- التوفيق للتلفيق: الثعالبي ، تحقيق إبراهيم صالح ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، سنة . ١٩٨٣ .
  - الثعالبي ناقدًا: د/ حامد الخطيب ، القاهرة ، مطبعة الأمانة ، سنة ١٩٨٨ .
    - الثعالبي ناقدًا وأديبًا: د/محمود الجادر، بغداد، سنة ١٩٧٦.
- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: الثعالبي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، دار المعارف سنة ١٩٨٥ .
  - الجامع لأحكام القرآن: القرطبي ، القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب ، سنة ١٩٨٧ .
  - جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكري، القاهرة، المطبعة البهية المصرية، سنة ١٣٤٢ هـ.
- جمهرة أنساب العرب: ابن حزم ، تحقيق ليفي بروفنسال ، القاهرة ، دار المعارف ، سنة ١٩٤٨ .
- حاشية الدسوقي على شرح الدردير ( في فقة المالكية ) ، القاهرة ، مطبعة السعادة ، سنة ١٩١١ .
- حسن التوسل إلى صناعة الترسل: الشهاب الحلبي ، تحقيق أكرم يوسف ، بغداد ، دار الحرية ، سنة ١٩٨٠ .
  - حلبة الكميت: النواجي ، القاهرة ، مكتبة زكى مجاهد ، سنة ١٩٣٨ .
  - حلية المحاضرة : الحاتمي ، تحقيق د/ جعفر الكتاني ، بغداد ، دار الحرية ، سنة ١٩٧٩ .
- الحيوان: الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ١٩٣٨.
- خاص الخاص: الثعالبي، تصحيح محمود السمكري، القاهرة، مطبعة السعادة، سنة ١٩٠٨.
  - خزانة الأدب وغاية الأرب: ابن حجة الحموى ، القاهرة سنة ١٣٠٤ هـ.
- دراسة توثيقية في مؤلفات الثعالبي : د/ محمود الجادر ، مجلة معهد البحوث والدراسات العربية ، بغداد ع ١٢ سنة ١٩٨٣ .
- درج الغرر ودرج الدرر : عمر بن على المطوعي ، تحقيق د/ جليل العطية ، بيروت ، عالم الكتب سنة ١٩٨٦ .
- درر الحكم المنسوب إلى الثعالبي ، نشر محمد إبراهيم سليم ، القاهرة ، مكتبة ابن سينا ، سنة ١٩٩٢ .
- دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني ، قراءة وتعليق محمود شاكر ، القاهرة ، الناشر مكتبة الخانجي سنة ١٩٨٤ .
- دمية القصر وعصرة أهل العصر : الباخرزي ، تحقيق د / سامي مكي العاني ، بغداد ، مطبعة العاني سنة ١٩٧١ .
- ديوان أبي تمام بشرح التبريزي ، تحقيق د/ محمد عبده عزام ، القاهرة ، دار المعارف ، سنة ١٩٨٧ .
- ديوان أبي الفتح البستي ، تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال ، دمشق ، مجمع اللغة العربية ، سنة . ١٩٨٩ .
  - ديوان أبي فراس الحمداني ، بيروت ، المطبعة الأدبية ، سنة ، ١٩١٠ .
    - ديوان أبي نواس طبعة المطبعة الحميدية بمصر ، سنة ١٣٢٢ هـ .
  - طبعة عبد المجيد الغزالي ، القاهرة ، سنة ١٩٥٣ .
  - تحقيق إيفالد فاجنر ، القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، سنة ١٩٧٩ .
- ديوان الأخطل ( صنعة السكرى ) ، تحقيق فخر الدين قباوة ، بيروت ، دار الآفاق الجديدة ، سنة
   ١٩٧٩ .
  - ديوان الأعشى : تحقيق د/محمد محمد حسين ، بيروت ، مؤسسة الرسالة د . ت .

- ديوان بشار ، جمع وتحقيق محمد الطاهر بن عاشور ، تونس ، الشركة التونسية للتوزيع ، سنة ١٩٧٦ .
- ديوان الثعالمبي أ جمع وتحقيق د/عبد الفتاح الحلو ، مجلة المورد العراقية ، المجلد ٦ ، ع ١ سنة ١ ٩٧٧ .
  - ب جمع وتحقيق د/محمود الجادر ، بغداد ، دار الشئون الثقافية ، سنة . ١٩٩٠ .
    - ديوان جرير ، تحقيق د/ نعمان طه ، القاهرة ، دار المعارف .
- ديوان حسان بن ثابت ، تحقيق د/ سيد حنفي حسين ، القاهرة ، دار المعارف ، سنة ١٩٨٣ .
  - ديوان الخالديين ، جمع وتحقيق د/ سامي الدهان ، دمشق ، سنة ١٩٦٨ .
  - ديوان السرى الرفاء ، تحقيق ودراسة حبيب الحسيني ، بغداد ، دار الرشيد ، سنة ١٩٨١ .
- ديوان الصاحب بن عباد ، تحقيق محمد حسن آل ياسين ، قم ، مؤسسة آل محمد ، ط ٣ سنة
  - ديوان الطرماح بن حكيم ، تحقيق د/ عزة حسن ، دمشق ، سنة ١٩٦٨ .
- ديوان عبد الصمد بن المعذل ، جمع وتحقيق د/ زهير زاهد ، النجف الأشرف ، مطبعة النعمان ، سنة ١٩٧٠ .
- ديوان علقمة بن عبدة بشرح الأعلم الشنتمرى ، تحقيق لطفى الصقال ، ودرية الخطيب ، حلب ، دار الكتاب العربي ، ط ١ سنة ١٩٦٩ .
  - ديوان على بن أبي طالب ، نشرة عبد العزيز كرم ، وطبعة مكتبة صبيح .
    - ديوان الفرزدق أ طبعة محمد إسماعيل الصاوى .
      - ب طبعة إيليا حاوى .
- ديوان عنترة ، تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوى ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، ط ٢ ، سنة ١٩٨٣ . تصحيح أمين سعيد ، القاهرة ، المطبعة العربية ، ١٩٣٥ .
  - ديوان كشاجم ، بيروت ، المطبعة الأنسية ، سنة ١٣١٣ ه .
  - ديوان المعاني ، أبو هلال العسكري ، القاهرة ، مكتبة القدسي ، سنة ١٣٥٢ هـ .
- ديوان النابغة الذيباني ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، دار المعارف ، ط ٢ ، سنة ١٩٨٥ .
- الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة : ابن بسام الشنتريني ، تحقيق د / إحسان عباس ، ليبيا ، الدار العربية للكتاب .
- رسائل الجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، ط ١ ، سنة ١٩٧٩ .
- -زهر الآداب : الحصرى القيرواني ، تحقيق د / زكى مبارك ، القاهرة ، المطبعة الرحمانية ، سنة
  - سجع المنثور: الثعالميي، تحقيق أسامة البحيري، مطبعة البربري بطنطا، سنة ١٩٩٦.
- سحر البلاغة وسر البراعة: الثعالبي ، تحقيق أحمد عبيد ، دمشق ، المكتبة العربية ، د . ت .
- سر الفصاحة: ابن سنان الخفاجي ، تصحيح عبد المتعال الصعيدي ، القاهرة ، مطبعة صبيح ، سنة
  - السيرة النبوية : محمد بن هشام ، القاهرة ، دار المنار ، ط ٢ ، سنة ١٩٩٣ . ٠

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ابن العماد الحنبلي ، القاهرة ، مكتبة القدسي ، سنة . ١٣٥٠ هـ .
- شرح ديوان صريع الغواني : تحقيق د/ سامي الدهان ، القاهرة ، دار المعارف ، سنة ١٩٨٥ .
  - شرح القصائد العشر: التبريزي، القاهرة، المطبعة المنيرية، سنة ١٣٤٣ه.
    - شرح المعلقات السبع ، الزوزني ، بغداد ، مكتبة النقاء ، د . ت .
  - شعر الكميت الأسدى ، جمع داود سلوم ، بغداد ، مكتبة الأندلس ، سنة ١٩٦٩ .
  - الشعر والشعراء : ابن قتيبة ، تّحقيق أحمد شاكر ، القاهرة ، دار المعارف ، سنة ١٩٨٢ . ·
  - شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل: الشهاب الخفاجي، تصحيح الشيخ نصر الهوريني، القاهرة، المطبعة الوهبية، سنة ١٢٨٢ه.
    - الشكوى والعتاب : الثعالبي ، تحقيق ونشر دار الصحابة بطنطا ، سنة ١٩٩٢ .
      - صحيح البخارى ، القاهرة ، مطبعة البابي الحلبي ، د . ت .
        - صحيح مسلم ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، د . ت .
- الصناعتين : أبو هلال العسكرى ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد البجاوى ،
   القاهرة ، مطبعة عيسى البابى الحلبى ، سنة ١٩٥٢ .
- طبقات الحفاظ، السيوطي، تحقيق على محمد عمر، القاهرة، مكتبة وهبة، ط١، سنة ١٩٧٣.
- طبقات الشعراء : ابن المعتز ، تحقيق ، عبد الستار فراج ، القاهرة ، دار المعارف سنة ١٩٨١ .
- طبقات الشعراء: ابن سلام الجمحي، تحقيق محمود شاكر، مطبعة المدني، سنة ١٩٧٤.
- العقد الفريد: ابن عبد ربه ، تحقيق أحمد أمين وآخرين ، القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة ، سنة . ١٩٤٩ .
- العمدة : ابن رشيق ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، بيروت ، دار الجيل ، سنة ١٩٨١ .
- عيار الشعر: ابن طباطبا العلوى ، تحقيق عبد العزيز المانع ، القاهرة ، توزيع مكتبة الخانجي ، سنة . ١٩٨٥ .
  - عيون الأخبار : ابن قتيبة ، طبعة دار الكتب المصرية ، سنة ١٩٢٨ .
- غرر أخبار ملوك الفرس: الثعالبي ، نشرة المستشرق زوتنبرك ، مكتبة الأسدى ، طهران ، سنة ١٩٦٣ ، طبعة مصورة عن طبعة باريس ، سنة ١٩٠١ .
- الفائق في غريب الحديث: الزمخشرى ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، مطبعة عيسى البابي الحلبي .
  - الفاضل : المبرد ، تحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي ، دار الكتب المصرية ، سنة ١٩٥٦ .
- فتح البارى بشرح صحيح البخارى : ابن حجر العسقلاني ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، د . ت .
  - الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد ، الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا .
  - فقه اللغة وسر العربية : الثعالبي ، القاهرة ، المكتبة التجارية ، سنة ١٩٢٧ .
    - الفهرست: ابن النديم ، القاهرة ، المكتبة التجارية ، سنة ١٩٢٧ .
  - فوات الوفيات : ابن شاكر الكتبي ، تحقيق د/ إحسان عباس ، بيروت ، سنة ١٩٧١ .
    - الكامل في التاريخ : ابن الأثير ، بيروت ، دار صادر ، سنة ١٩٦٦ .

- الكامل في اللغة والآداب : المبرد ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، د . ت .
- الكتاب سيبويه ، تحقيق عبد السلام هارون ، القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب ، سنة ١٩٧٢ .
  - الكشاف : الزمخشري ، بيروت ، دار المعرفة ، د . ت .
  - كشف الظنون : حاجى خليفة ، بغداد ، مكتبة المثنى ، د . ت .
- الكشف عن مساوئ شعر المتنبي : الصاحب بن عباد ، تحقيق إبراهيم البساطي ، القاهرة ، دار المعارف ، سنة ١٩٦٩ .
- كنايات الأدباء وإشارات البلغاء: أبو العباس الجرجاني ، تحقيق محمود شاكر القطان ، رسالة ماجستير مخطوطة بكلية الآداب ، جامعة الإسكندرية ، سنة ١٩٧٥ .
  - الكناية والتعريض: الثعالبي، طبعة:
  - أ مكة المكرمة ، المطبعة الميرية ، سنة ١٣٠١ هـ .
    - ب القاهرة ، مطبعة السعادة ، سنة ١٩٠٨ .
      - ج بيروت ، دار صادر ، د . ت .
    - د بيروت ، دار الكتب العلمية ، سنة ١٩٨٤ .
  - ه نشرة محمد إبراهيم سليم ، القاهرة ، مكتبة ابن سينا ، سنة ١٩٩٢ .
  - و نشرة موفق فوزی الجبر ، دمشق ، دار الحکمة ، ط ۱ سنة ۱۹۹۶ .
- لباب الآداب : الثعالمبي ، تحقيق د/ قحطان صالح ، بغداد ، دار الشئون الثقافية ، سنة ١٩٨٨ .
- لطائف المعارف: الثعالبي ، تحقيق حسن كامل الصيرفي وإبراهيم الإبياري ، القاهرة ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، سنة ١٩٦٠ .
- اللطائف والظرائف ( مجموع كتابي الظرائف واللطائف ، ويواقيت المواقيت ) : الثعالبي ، جمع أبي نصر القدسي ، القاهرة ، مكتبة الآداب ، سنة ١٩٩٣ .
- اللطف واللطائف : الثعالبي ، تحقيق د/ محمود الجادر ، الكويت ، دار العروبة ، سنة ١٩٨٤ .
  - المؤتلف والمختلف : الآمدى ، تحقيق كرنكو ، القاهرة ، مكتبة القدسي .
    - المبهج : الثعالبي ، تحقيق ونشر دار الصحابة بطنطا ، سنة ١٩٩٢ .
  - المتشابه : الثعالبي ، تحقيق إبراهيم السامرائي ، بغداد ، سنة ١٣٨٦ ه. .
- المثل السائر ، ابن الأثير ، تحقيق د/ أحمد الحوفي و د/ بدوي طبانة ، القاهرة ، دار نهضة مصر ، د. ت .
  - مجاز القرآن : أبو عبيدة تحقيق فؤاد سزكين ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، سنة ١٩٥٥ .
- مجاز القرآن : العز بن عبد السلام ، تحقيق د/ محمد مصطفى بن الحاج ، طرابلس ، منشورات كلية الدعوة الإسلامية ، سنة ١٩٩٢ .
  - مجالس ثعلب : تحقيق عبد السلام هارون ، القاهرة ، دار المعارف ، سنة ١٩٦٩ .
    - مجمع الأمثال: الميداني ، القاهرة ، المطبعة البهية المصرية ، سنة ١٣٤٢هـ.
    - المحاسن والأضداد المنسوب إلى الجاحظ ، القاهرة المكتبة التجارية ، ١٩٣٢ .
  - محاضرات الأدباء: الراغب الأصفهاني ، القاهرة ، المطبعة العامرة ، سنة ١٣٢٦ ه.
  - المختار من رسائل الصابي ، تنقيح شكيب أرسلان ، بيروت ، دار النهضة الحديثة ، د.ت .
    - مرآة المروءات وأعمال الحسنات : الثعالبي ، القاهرة ، مطبعة الترقي ، سنة ١٨٩٨ .

- المستطرف من كل فن مستظرف : الأبشيهي ، القاهرة ، المكتبة المحمودية ، سنة ١٣٤٨ ه .
  - المعارف: ابن قتيبة ، تحقيق د/ ثروت عكاشة ، القاهرة ، دار المعارف ، سنة ١٩٨١ .
- معانى القرآن : الفراء ، تحقيق محمد النجار وأحمد نجاتى ، مطبعة دار الكتب المصرية ، سنة ١٩٥٥ .
- معجم الأدباء: ياقوت الحموي ، نشر د/ أحمد الرفاعي ، دار المأمون ، القاهرة ، سنة ١٩٣٦ .
- معجم البلدان : ياقوت الحموى ، تصحيح محمد أمين الخانجي ، القاهرة ، مطبعة السعادة ، ط ١ سنة ١٩٠٦ م .
  - معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي .
  - المعرب: الجواليقي، تحقيق أحمد شاكر، مطبعة دار الكتب المصرية.
  - مفتاح العلوم: السكاكي، القاهرة، مطبعة التقدم العلمية، سنة ١٣٤٨ه.
- المنتحل المنسوب إلى الثعالبي ، تصحيح أحمد أبو على ، الإسكندرية ، المطبعة التجارية ، سنة
  - من غاب عنه المطرب : تحقيق د/ يونس السامرائي ، بيروت ، سنة ١٩٨٧.
- الموازنة بين شعراء أبي تمام والبحتري : الآمدي ، تحقيق السيد صقر ، القاهرة ، دار المعارف ، ط ٤ .
  - مواسم الأدب: جعفر بن محمد البتي ، القاهرة .
  - نثر الدر : الآبي ، القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب .
  - نثر النظم وحل العقد : الثعالبي ، بيروت ، دار الرائد العربي ، د.ت .
  - نزهة الألباء ، ابن الأنبارى ، تحقيق د/ إبراهيم السامرائي ، بغداد ، سنة ٩٥٩ .
  - نقد الشعر: قدامة بن جعفر ، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ، القاهرة ، مكتبة الكليات الأزهرية ، سنة ١٩٧٨ .
    - نهاية الأرب: النويرى ، دار الكتب المصرية ، سنة ١٩٢٤ .
- النهاية في غريب الحديث والأثر ، تحقيق د/ محمود الطناحي ، القاهرة ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، سنة ١٩٦٥ .
  - هدية العارفين : إسماعيل البغدادي ، بغداد ، مكتبة المثنى ، د.ت .
- الوافى بالوفيات : الصفدى ، باعتناء رضوان السيد ، شتوتجارت ، دار النشر ، فرانز شتاينر ، سنة . ١٩٩٣ .
- الوزراء والكتاب : ابن عبدوس الجهشياري ، تحقيق مصطفى السقا وآخرين ، القاهرة ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ط ٢ سنة ١٩٨٠ .
- وفيات الأعيان : ابن خلكان ، تحقيق د/ إحسان عباس ، بيروت ، دار الثقافة ، ١٩٧٨ ١٩٧٠ .
  - يتيمة الدهر : الثعالبي
  - أ طبعة محمد إسماعيل الصاوى ، القاهرة ، مطبعة الصاوى ، سنة ١٩٣٤ .
    - ب طبعة د/ مفيد قميحة ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، سنة ١٩٨٣ .

# فهرست المطالب

| تصدير                                        | ٧   |
|----------------------------------------------|-----|
| الثعالبي                                     | ٩   |
| كتاب الكناية والتعريض                        | ١١  |
| مادة الكتاب ومصادره                          | 11  |
| منهج الكتاب                                  | ۱۸  |
| أهمية الكتاب                                 | ۲۱  |
| مخطوطات الكتاب                               | ۲٧  |
| توثيق نسبة الكتاب إلى الثعالبي               | ٣٢  |
| توثيق عنوان الكتاب                           | ٣٣  |
| طبعات الكتابطبعات الكتاب                     | ٣ ٤ |
| نماذج من المخطوطات                           | ٣٨  |
| نص الكتاب                                    |     |
| مقدمة المؤلف                                 |     |
|                                              | ٣   |
| الباب الأول                                  |     |
| في الكناية عن النساء والحرم                  | ٩   |
| فصل: في الكناية عن المرأة                    | ٩   |
| فصل: فيما يقع في الكناية من الكناية عن الحرم | ۱۷  |
| فصل : في الكناية عن عورة المرأة              | ۲.  |
| فصل يتصل به : في الكناية عن عورة الرجل       | ۲ ٥ |
| فصل : في الكناية عما يجري بين الرجال والنساء | ۲٩  |
| فصل : في افتضاض العذرة                       | ۳۷  |
| فصل : في الكناية عن الحيض                    | ٤٢  |
| فصل : في الحبل                               | ٤٤  |
| فصل : في نوادر وملح في كنايات هذا الباب      | وع  |
| الباب الثاني                                 |     |
| في ذكر الغلمان والذكران ومن يقول بهم         | ۲ د |
| في د عر معمدان ومد عرب وس يعون بهم           | o Y |
| J 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7      |     |

|                                                          | 777   |
|----------------------------------------------------------|-------|
| نصل : في الكناية عن الغلام الذي يعبث به                  | ٤٥    |
| نصل: في الكناية عما يتعاطى منهم                          | ٦٣    |
| نصل : في الكناية عن اللواط وشروط أهله                    | ٧.    |
| نصل : في الكناية عن خروج اللحية مدِّحا وذمّا             | ٧٤    |
| الباب الثالث:                                            |       |
| في الكناية عن نفض فضول الطعام وعن المكان المهيأ له       | ٧٦    |
| فصل : مقدمته<br>فصل : في عاقبة الأكل                     | ٧٦    |
| فصل: في عاقبة الأكل                                      | ٧٩    |
| فصل : في الكناية عن المكان الذي تقضى تلك الحاجة فيه      | ۸۳    |
| الباب الرابع :                                           |       |
| فى الكنايات عن المقابح والعاهات والمثالب                 | ٨٦    |
| فصل : في القبح والسواد                                   | ٨٦    |
| فصل : في الثقل والبرد                                    | ٨٩    |
| فصل: في الكناية عن الداء الذي لا دواء له إلا بمعصية الله | 91    |
| فصل : في الكناية عن البرص                                | 90    |
| فصل : في الكناية عن عدة عاهات                            | 97    |
| فصل : في البخلفصل : من البخل                             | 9.9   |
| فصل : في الكناية عن جملة من المعايب والأخلاق المذمومة    | 1 • ٢ |
| فصل : في الكناية عن ذم الشعراء والشعر                    | 115   |
| فصل : في السؤال والجدية                                  | 117   |
| فصل: في الكناية عن سوء الحال والفقر                      | 119   |
| فصل: في الكناية عن الصفع                                 | 171   |
| فصل: في الكنايات عن الصناعات الدنيئة                     | ۱۲۳   |
| الباب الخامس :                                           |       |
| في الكناية عن المرض والشيب والكبر والموت                 | ١٢٧   |
| فصل : في المرضفصل :                                      | ١٢٧   |
| فصل: في كناياتهم عن وخط الشيب                            | 179   |
| فصل: في كناياتهم عن الاكتهال                             | 17.   |
| فصل: في كثاياتهم عن الشيخوخة والكبر                      | 171   |
|                                                          |       |

| 127   | نصل : في الكناية عن الموت                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ١٣٤   | نصل: في الكناية عن القتل                                           |
| , . = |                                                                    |
|       | لباب السادس :                                                      |
| ١٣٦   | فيما يوجبه الوقت والحال من الكناية عن الطعام والشراب وما يتصل بهما |
| ١٣٦   | فصل : في الأطعمة وما يتعلق بها                                     |
| 139   | فصلّ : في الكناية عن الشراب والملاهي                               |
|       | الباب السابع :                                                     |
| ١٤٤   | في فنون شتى من الكنايات والتعريض مختلفة الترتيب                    |
| ١٤٤   | فصل : في الكناية عن العزل والهزيمة ، وبعض الأَلفاظ السلطانية       |
| ۱٤٨   | فصل : في الكناية عمّا يتطير من لفظه                                |
| 10.   | فصل : في الكناية عن مرمة البدن                                     |
| 101   | فصل: فيما شذ عن هذا الكتاب من كنايات أخبار النبي ﷺ                 |
| 100   | فصلُّ : في ضد الكناية ، ومعناه تقبيح الحسن                         |
| 107   | فصل : فيما شذ عن الكتاب من كنايات لأهل بغداد                       |
| 107   |                                                                    |
| 171   | فصل : فى فنون من التعريضات                                         |
|       |                                                                    |
| ۱۷۳   | الفهارس :<br>١ – الآيات القرآنية                                   |
| ۱۷۸   | ٢ – الأحاديث النبوية                                               |
| 1 7 9 | ٣ - الكنايات والمعاريض                                             |
| ۱۸۸   | ٤ - الأعلام                                                        |
| 197   | ه – القوافيٰ                                                       |
| ۲٠٩   | 7                                                                  |
| ۲۱.   | ٧ – الأمم والقبائل والطوائف                                        |
| ۲۱۳   | ۸ – الأمثال والمأثورات                                             |
| 712   | ٩ – الكتب الواردة بالمتن                                           |
| 110   | ١٠ - أهم المصادر والمراجع                                          |
| 777   | ١١ – المطالب                                                       |
|       | • • •                                                              |